

## المنانين

حقوق الطبع محفوظة للناشر

طبعة اولى: ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧ م

طبعة ثانية: ١٠١١ - ١٨٩١م

دار إحياء التراث العزي سيروت-لبسنان

## المنا المنابعة المناب

## 3-2/2/3/3

من الله عَنهُ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ نَقُولُ أَنّهُ سَمّعَ أَباً هُرُورَةً وَهَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ نَقُولُ أَنّهُ سَمّعَ أَباً هُرُورَةً وَهِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ نَقُولُ أَنّهُ سَمّعَ أَباً هُرُورَةً وَهِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ نَقُولُ أَنّهُ سَمّعَ أَباً هُرُورَةً وَهِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ نِقُولُ أَنّهُ سَمّعَ أَباً هُرُورَةً وَهِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ نِقُولُ أَنّهُ سَمّعَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسُلّمَ نِقُولُ أَنّهُ سَمّعَ أَبا هُرُورَتَ وَهِي الله عَلَيْهِ وَسُلّمَ نِقُولُ أَنّهُ سَمّعَ أَبا هُرَيْرَةً وَهِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ نِقُولُ أَنّهُ سَمّعَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسُلّمَ نِقُولُ أَنّهُ سَمّعَ أَبّا هُرُورَدَ

## كتاب الجمعة

﴿باب فرض الجمعة ﴾ وهي بسكون الميم بمعنى المفعول أى اليوم المجموع فيه وبضمها تثقيل لها كعسر في عسر وبفتحها بمعنى الفاعل أى اليوم الجامع للناس . فان قلت لم أنث وهو صفة لليوم قلت ليس التاء للتأنيث بل للبالغة كما يقال رجل علامة أو هو صفة للساعة ، قال في الكشاف ف سورة الجمعة وقرى من جيعا . قوله ﴿يد ﴾ يفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالمهملة المفتوحة أي غير قال أبو عبيدة لفظة بيد تكون بمعرفة ثر وبمعنى على وبمعنى من أجل وكله صحيح ههنا كما

السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَٰذَا يَوْمَهُمْ الْدَى فُرِضَ عَلَيْهُمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ الْهَوْدُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ عَدَا عَدَا اللهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ الْهَوْدُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ عَدَا اللهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعْ الْهَوْدُ عَدَا وَالنَّصَارَى بَعْدَ عَد

ا بَنْ عَمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَا المُعَلّ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا المُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَا ال

يقال نحن الآخرون لاجل إيتاء الكتاب لهم قبانا ونحن السابقون لهداية الله لنا لذلك و (أنهم) أى اليهود والنصارى و (الكتاب) أى التوراة والانجيل و (هذا) أى يوم الجمعة و (فرض الله) أى اجتماعهم فيه و (البيع) جمع النابع كالجدم والحادم و (اليهود) أى عيداليهود أر بحمعهم غدا لانظروف الزمان لاتكرن اخبارا عن الجشف فيقدر فيه معنى يمكن تقديره خبرا و (غدا) أى السبت و (بعد غد) أى الأحد و الخطابي : نحن الآخرون يريد في الزمان من مدة أيام الدنيا والسابقون في الكرامة والفضل في الآخرة وبيد معناه الاستثناء أى غير أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وهدا يومهم بريد أن الممروض عليهم نسك يوم الجمعة و تعظيمه فاختلفوا فالت اليهود الى يوم السبت لا تهم تموا أنه يوم قد فرغ الله فيه عن خلق الخلق فقالوا نحن فستريح فيه عن العمل و نشتغل بالعمادة و الشكر منه تمالى والنصارى الى الاحد قالوا هو أول يوم بدأ الله فيه بخلق الخليقة فهو أول بالتعظيم عهدانا الله الدي فرضه وهو الجمعة وهو سابق على السبت والاحد فنحن السابقون لهم في الدنيا أيضا من هذا الوجه والنهى يرخلون الجنة وأما فهذا يومهم قيل معناه فرض عليهم يوم الجمعة ووكل من هذا الوجه التم يدخلون الجنة وأما فهذا يومهم قيل معناه فرض عليهم يوم الجمعة ودخره لهذه وأم الهناه أي الم المتها على الأما يوم الجمعة ودخره الذه الم المعمة ودخره الله الم المهمة ودخره الله الم المعمة و هذا عام المعمى وللنباء أيضا ، فان قلت من أين يستفاد العموم وقلت النا الغسل إنما هو للجمع و هذا عام الصمى وللنباء أيضا ، فان قلت من أين يستفاد العموم وقلت

﴿ الله عَنْ مَالَك عَن الزّهْرِي عَنْ سَالَم بْنَ عَبْدُ الله بْنُ مُحَدِّد بْنِ أَسْمَاء قَالَ أَخْبَرَنَا وَحَيْ الله عَن الزّهْرِي عَنْ سَالَم بْنَ عَبْدُ الله بْنَ عُمَرَ عَن ابْنِ عُمَرَ وَخَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الزّه عَن الله عَن عَلَى الله عَن الله عَن عَلَى الله عَن عَلَى الله عَن الله عَن عَلَى الله عَن الله عَن عَلَى الله عَن الله عَن عَمَا الله عَن عَمَا الله عَن عَمْد الله عَن عَمَا الله عَن عَمْد الله عَن الله عَن عَمْد الله عَن عَمَا الله عَن عَمَا الله عَن عَمْد الله عَن الله عَن عَمْد الله عَن عَلْم الله عَن عَمْد الله عَن عَلَمْ الله عَن عَمْد الله عَن عَمْد الله عَن عَمْد الله عَن عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله عَن عَمْد الله عَن عَمْد الله عَمْد

من لفظ الأحد المضاف . فان قلت ما وجه دلالته على شهودهما وهذه شرطية فلا تدل على وقوع المجيء . قلّت لفظ إذا لا تدخل إلا فيماكان وقوعه مجزوما يه . قوله ﴿ عبد الله بن محمد بن أسماء ﴾ بفتح الهمزة و بألمد ﴿ الضبعى ﴾ بضم المعجمة وفتح الموحدة البصرى مات سنة إحدى وثلاثين وماثتين روى عن عمه ﴿ جويرية ﴾ بضم الجيم السابق ذكره فى باب الجنب يتوضأ شم بنام وهو من الاعلام المشتركة بين الرجال والنساء . قوله ﴿ الأولين ﴾ قال الشعبي المهاجرون الأولون من أدرك يعمة الرضوان وسأل قتادة من سعيد بن المسيب . فقال هم من صلى الى القبلتين . قال فى الكشاف وقيل هم الذين شهدوا بدرا . قوله ﴿ أية ساعة ﴾ فان قلت : قال ثمال هر وماتدرى نفس بأى أرض عوت بدون الناء في اوجهه . قلت الأمران جائزان يقال أى امرأة جاءتك وأية امرأة جاءتك . قوله ﴿ الوضو . كان النصب أى أنتوضاً الوضو . فقط وفيه إنسكار يعنى قصرت حيث استبطأت فى الجي ، وحيث بالنصب أى أنتوضاً الوضو . فقط وفيه إنسكار يعنى قصرت حيث استبطأت فى الجي ، وحيث بالنصب أى أنتوضاً الوضو . فقط وفيه إنسكار يعنى قصرت حيث استبطأت فى الجي ، وحيث بالنصب أى أنتوضاً الوضو . فقط وفيه إنسكار يعنى قصرت حيث استبطأت فى الجي ، وحيث بالنصب أى أنتوضاً الوضو . فقط وفيه إنسكار يعنى قصرت حيث استبطأت فى الجي ، وحيث بالنصب أى أنتوضاً الوضو . فقط وفيه إنسكار يعنى قصرت حيث استبطأت فى الجي ، وحيث بالنصب أى أنتوضاً الوضو . فقط وفيه إنسكار يعنى قصرت حيث استبطأت فى المجز ، الأول

رضى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَسَلَّمَ قَالَ غَسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَاجْبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم

الطيب الطيب الحمة

مَ سَنَّ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْجُمْعَةِ صَرَتْنَا عَلَيْ قَالَ حَدَّنَى عَمْرُو بَنْ عُمَارَةً قَالَ حَدَّتَنَى عَمْرُو بَنْ سُلَمْ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّتَنِي عَمْرُو بَنْ سُلَمْ الْأَنْصَارِيُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ قَالَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

من الترجمة وفيه أن الخطيب بخطب قائما وجواز الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيها وتفقد الامام رعيته والانكار على بخلف السنة وان كان كبير القدر وجوزوا الانكار على الكبار في مجمع من الناس وفيه الاعتدار الى ولاه الأمور وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداه. قوله والجب الخطابي : قال الشافعي الرجل الداخل عثمان بن عفان ولو كان الغسل واجبا لرجع عثمان حين كلمه عمر أو لرده عمر بين لم يرجع فلما لم يرجع ولم يؤمر بالرجوع و بحضرتهما المهاجرون والانصار دل على أنه ليس بفرض افوزله هذا قرينة أن المراد بقوله فليغتسل ليس أمرا للايجاب ولم هو للندب وكذ المراد من لفظ واجب أنه كانوا من جمعاً من الأدلة (مال الطب اجمعة) قوله (على بن المديني (وحرمي) بالمهملة والراء المفتوحتين (ابن عمارة) بضم المهملة وخفة الميم مو في باب فان تابوا في كتاب الايمان و (أبو بكر بن المنذر) بلفظ الفاعل من الانفعال و (عرو أشهد) بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية مر في باب إذا دخل أحدكم المسجد. قوله ابن سليم بهضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية مر في باب إذا دخل أحدكم المسجد. قوله (أشهد) بفتح الهاء من الشهادة وجاء بهذا اللفظ تأكيدا للقضية وتحقيقا لوقوعها و (محتلم) أي بالخ وهو مجاز لان الاحتلام يستلزم البلوغ والقرينة المانعة عن الحل على الحقيقة أن الاحتلام بالغ وهو مجاز لان الاحتلام يستلزم البلوغ والقرينة المانعة عن الحل على الحقيقة أن الاحتلام بالنو يزوه و الاستياك وهو مأخوذ من دلك السن بالسواك ولفظ (انوجد) متعلق بيمس و يحتمل بالنو يزوه و الاستياك وهو مأخوذ من دلك السن بالسواك ولفظ (انوجد) متعلق بيمس و يحتمل بالنو يزوه و الاستياك وهو مأخوذ من دلك السن بالسراك وافط (انوجد) متعلق بيمس و يحتمل

إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرُو أَمَّا الْغُسُلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَأَجَبُ وَأَمَّا الْاسْتَنَانُ وَالطَّيبُ فَاللّه أَعْلَمُ أَوَاجِبُ هُوَ أَمْ لَا وَلَكُنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو عَبْد الله هُوَ أَخُو مُحَدَّدُ بِنَ ٱلمُنكدر ولم يسم أَبُو بَكُر هَـذَا رَوَاهُ عَنْهُ بِكَيْرِ بِنَ الْأَشْجِ وَسَعِيدُ بِنَ أَبِي هَلَالَ وَعَدَّةً وَكَانَ مُحَدُّ بِنَ ٱلْمُنكَدِرُ يَكُنَّى بِأَبِي بَكُرُ وَأَبِي

١٤٢ ما سيد فَضل الجمعة صرفنا عبد الله بن يوسف قالَ أخبرنا مالك

قبلقه أيضا بالاستنان ﴿ وهكذا ﴾ أى مذكور في الحديث في سلك الواجب. الخطابي: ذهب مالك الى إيجاب الفسل وأكثر الفقها. إلى أنه غير واجب وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه والتوكيدلامره حتى بكون كالواجب على معنى النشبيه واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليــه الاستنان والطيب ولم يختلفوا في أنهما غير واجبين قالوا وكذلك المعطوف عليه. النووى: هـذا الحديث ظاهر فى أن الغسل مشروع للبالغ سوا أراد الجمعة أملا وحديث إذا جا. أحدكم فى أنه لمن أرادها سوا. البالغ والصبي فيفال في الجمع بينهما انه مستحب للكل ومتأكد في حق المريد وآكدفى حق البالغ وبحوه ومدهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها وفى وجه للذكور خاصة وفي وجه لمن تلزمه الجمعة وفي و جه لكل واحد . قوله ﴿ هُو ﴾ أي قال البخاري أبو بكر هو أخو محمد بن المنكدر وسبق محمد فى باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضومه على المغمى عليه وهو أصغر من أبى بكر و ﴿ لم يسمى بلفظ المجهول أى كان مشهورًا بالكنية ولم يعرف اسمه و ﴿ عنه ﴾ أى عن أبي كر و ﴿ بكير ﴾ مضغرا مخففا ابن عبدالله الاشج بالمعجمة و بالجيم مر تن باب من مضمض من السويق و ﴿ سعيد ﴾ بنأ بي هلال في باب فضل الوضو. ﴿ وعدة ﴾ أى عدد كثير منهالناس وغرضه منه أنه بشرط البخاري حيث له راويان وأكثر و ﴿ يَكَنَّى ﴾ أي كان محمد ذا كعيتين وللبخارى في ذكر هذا غرض لا يخنى عايك ﴿ باب فضل الجمعة ﴾ قوله ﴿ سمى المهملة وفتح الميم و ﴿ سمان ﴾

عَنْ سُمَى مُولَى أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُولَمْ أَفَى مُولَى أَبِي مَا عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ أَجُمْعَةً غُسُلَ الْجُنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَى السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَيَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَيَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِيَة فَكَأَيَّمَا قَرَّبَ كَبْشَا أَقُرْنَ وَكَ فَي السَّاعَةِ الثَّالِيَة فَكَأَيَّمَا قَرَّبَ بَقُرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِيَة فَكَأَيَّمَا قَرَّبَ بَقُرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِيَة فَكَأَيَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَاذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَاذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْلَكَامُ لَيْ يَشْتَمُ وَنَ الذَّكُرَ

فعال بمعنى ذي كذا أى بياع السمن تقدما مرارا . قوله (غسل الجنابة) أى كفسل الجنابة في الصفات والشراقط ولفظ (بدنة) . قال الجمهور انها تقتع على الواحد من النمرذكر اكان أو أو أنى والتاء فيها للوحدة وسميت بها لدخل بدنها وخصها جماعة بالابل والمراد هنا الابل اتفاقاً . الجوهرى : البدنة ناقة أو بقرة تتحر بمكة سميت بذلك لانهم كانوا يسمنونها . قوله (بقرة) مشتق من البقر وهو الشق فانها تبقر الارض أى تشقها بالحراثة ووصف الكبش بالاقرن لانه أكل وأحسن صورة أولان قرنه يتنفع به و (الدجاجة) بفتح الدال وكسرها للذكر والانتى . فان قلت القربان إنما هو في النعم فقط لا في الدجاجة والبيضة ، قلت معنى تقرب هبنا تصدى متقرباً بها الى الله تعالى ، قوله (الملائكة) قالوا هم غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضرى الجعة و (الذكر ) أى الحظبة وقراءة القرآن فيها وفي الصلاع الى مراتب الناس في الثواب بحسب أعمالهم والمسارع الى طاعة من البقرة . الحفظائي : الجمعة لا يمتد وقتها من أول حين الرواح وهو بعد الزوال الى خس ساعات الشقيل أن في الساعة الرابعة والحامسة مشكل وقد يتأول بوجهين أحدهما أن هذه الساعات كلها في ساعات واحدة يعني أنه تم يرد به تحديد الساعات التى يدور عليها حساب الليل والنهاد بل سمى أجزاء تلك والساعة أى التى بعد الزوال ساعات كقول القائل : بقيت في المسجد ساعة والثاني أن المراد بالوواح وهو بعد طاوع الشمس سمى القاصد طاوقتها واتحاكها يقال للقباين الى مكة حجاج . أفول

755

الإشكال باق على الوجهين أما على الأول فلا أن من جاء بعد الزوال فليس لهأجر البكيروالمسارعة بل أجر إدراك الصلاة فقط وأما على الثاني فلا أن اليوم عند أهل الشرع من وقت طلوع الفجر لا من وقت طلوع الشمس والن سلمنا بناء على العرف العام أن اليوم من طلوع الشمس فالساعات منه الى الزوال ست لا خس فتبقى الساعة السادسة ولاشك أن خروج الامام وطي الصحف إنما هو في السابعة لا في السادسة وروى النسائي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال المهجر الى الجمعــة كالمهدى بدنة ثم كالمهدى بقرة ثم كالمهدى شاة ثم كالمهدى بطة ثم كالمهدى دجاجة ثم كالمهدى بيضة النووى: في المسئلة خلاف مشهور وذهب مالك وبعضالشافعية كامام الحروين أن المراد بالساعات لحظات لطيفة بعد الزوال قالوا والرواح الذهاب بعد الزوال لغة ومذهب الجمهور استحبابالتبكير اليهاأ ول النهار والساعات عندهم،ن أول النهار . والرواح . قال الأزهري : الذهاب سوا كان أول النهار أو آخره أو فىالدل وهذا هوالصواب لأنه لافضيلة لمن أتى بعدالزوال لأن التخلف بعدالندا. سرام ولاز دكر الساعات إنما هو للحث على التبكير البها والترغيب في نضيلة السبق وانتظارها والاشتغال بالتهفل والدكر ونحوموهذا لا يحصل بألذهاب بعدالزوال وههنا فائدة أن أول من جا. قي أول هذه الساعة ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة مثلا لكن بدنة الأولى أكما من بدنة من جا. في الآخر و بدنة المتوسط وهذا كمن طلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له أيضا سبع وعشرون درجة لكن درجات الأول أكل. قوله ﴿ لم تعتبسون عن الصلاة ﴾ أي عن الحيد ورفي أولو قتها ﴿ والرجل ﴾ هو عنمان رضي الله عنه ﴿ والنداء ﴾

الدهن الدهن النجسة

الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَعْتَسِلُ رَجُلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهْرُ مَا الْسَطَاعَ الله الْفَارِسِي قَالَ قَالَ قَالَ الله عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي قَالَ قَالَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَعْتَسِلُ رَجُلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَتَطَهْرُ مَا استَطَاعَ مَنْ طَهْرِ وَيَدُهِنَ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمْسُ مِنْ طَيْبِ بَيْتَه ثُمْ يَخْرُجُ فَلَا يَفَرِقُ مِنْ النَّهِ الله عَلْمَ الله عَفْرَ لَهُ مَا يَنْ النَّيْنَ ثُمْ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمْ يَنْصِتُ إِذَا تَكُلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا عَفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ بَيْنَ اثْنَيْنَ ثُمْ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمْ يَنْصِتُ إِذَا تَكُلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا عَفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ بَيْنَ اثْنَيْنَ ثُمْ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمْ يَنْصِتُ إِذَا تَكُلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا عَفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَيَعْمَ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَيَعْمَلُ مَا كُتِبَ لَهُ ثُمْ يَنْصِتُ إِذَا تَكُلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا عَفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ مَا يَيْنَهُ لَيْ اللَّهُ عَلَى الله عَفْرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَيَا لَهُ مَا يَيْنَهُ مَا يَكُلَّمُ الْإِمَامُ إِلَّا عَفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ مَا يَلِهُ مَا يَعْتَعَالَهُ مَا يَعْتَ لَا مَا مُ اللَّهُ عَلَيْ لَا مَامُ إِلَّا عَفِرَ لَهُ مَا يَعْتَهُ مَا يَعْتَهُ وَلَا يَعْفَرَ لَهُ مَا يَعْنَا لَا عَلَيْ الْعَمْ مُ اللَّهُ عَلَيْ لَا مَا مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ مَا يُعْتَعَالَ اللَّهُ مَا يَعْلَيْكُ مَا يَعْمَ لَهُ مَا يَلْكُونُ وَقُلْ مَا مُنْ عَلَيْكُمْ الْعَلَا يَعْمَلُهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ الْعَلَا يَعْلَمُ مَا يَعْمَلَ مَا يَعْمَلُمُ اللّهُ مَا يُعْلِي عَلَيْ يَعْمَلِهُ لِنَا عَلَيْكُولُ الْعَلَيْمُ مِنْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ يَعْمَلُ مَا مُعْتَعَمْ اللّهُ مَا يُعْلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

أى الآذان أي ما الاحتباس بعد سماعه إلا بقدر الوضوء ومباحث الحديث تقدمت آنفا ﴿ بَابِ الدهن ﴾ بفتح الدال مصدر و بصمها اسم فمعناه باب استعمال الدهن . قوله ﴿ ابِي ﴾ أي كيسان أبو سعيد المقبرى مات سنة مائة و ﴿ إن وديعة ﴾ بفتح الواو مرادف الأمانة عبيد الله المدنى الإنصاري قتل بالحرة و ﴿ سَلَمَانَ الفَارِسَى ﴾ أصله من رامهرمز أسلم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عبدا لبىقريظة فكاتبوه فأدى عنه رسول القصلي الله عليه وسلم كتابته وكان سافر لطلب الدين فأخذمالعرب فباعره وبقال انه تداوله بضعةعشر مالكاحتي أفضي الى رسولالله صلى اللهعليه وسلم وساعده فىالعتق وقال فيه سلمان منا أهرالبيت حين قال المهاجرون يوم حفر الخندق سلمان منا . وقالالانصار سلمان منا وهوأحدالذين اشتاقت لهمالجنة عاشما تتينوخمسين سنةوقيل ثلثمائة وخمسين وقيل أنه أدرك وصى عيسى عليه السلام وكان يأكل من عمل يده و لاه عمر المدائن ومات بها . قوله ﴿ • نَاطُهُمُ ﴾ التَّنكير فيه للتكثير وأراد به نحو قصالشارب وقلم الاظفار وحلق العانة وتنظيف الثياب و ﴿ يدهن ﴾ بتشديد الدال من باب الافتمال أى يطلى بالدهن و ﴿ أُو يُمس ﴾ لاتنافى الجمع بينهما وقيدبطيب بيته ليؤذن بأن السنة أن يتخذ الطيب لنفسه وبجعل استماله عادة له فيدخر في البيت ولفظ ﴿ لايفرق بين اثنين ﴾ كناية عن التبكير أي عليه أن يبكر فلايتخطى رقاب الناس ﴿ كتبت ﴾ أي فرضت من صلاة الجمعة أو قدرت من الصلاة فرضا أو نفلا و ﴿ بنصت ﴾ بضم الياء يقال انصت إذا سكت ويقال أنصته إذا أسكته فهو لأزم ومتعد والاولمراد هنا و ﴿ تَكُلُّمُ الامام ﴾ أىللخطة والصلاة و ﴿ بينه ﴾ أي بين يوم الجمة هذا و بين يوم الجمعة الاخرى . فانقلت ما المراد بالاخرى

٨٤٦ وَبَيْنَ أَلْجُمُعَةَ الْأُحْرَى صَرَّتَنَا أَلُو الْهَالِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسٌ فَلْتُ لا نِ عَبَّاسٍ ذَكَرُ وا أَنَّ النَّيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسَلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسَلُوا رُوْسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنبًا وَأَصِيبُوا مِنَ الطَّيبِ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسَلُوا رُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنبًا وَأَصِيبُوا مِنَ الطَّيبِ قَالَ الْمُن عَبَّاسٍ أَمَّا الْفُسُلُ فَنَعَمْ وَأَمَّا الطَّيبُ فَلَا أَدْرِى صَرَّتُنَا إِبْرَاهِمِمُ بُنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَى إِبْرَاهِمِمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ قَالَ أَخْبَرَنَا هِمُنامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِمِمُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَصَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ ذَكَرَ قُولَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُوسَلَمَ فَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَهُ اللهُ عَنْ ابْنَ عَبَاسٍ أَيْمَ لَي طِيبًا أَوْ دُهنا إِنْ كَانَ عَنْدَأَهُلِهِ فَقَالَ لا أَعْلَى لَا أَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَقَالَ لا أَعْلَى لَا أَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَقَالَ لَا أَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا إِنْ كَانَ عَنْدَ أَهُ لِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللل

الماضية قبلها أو المستقبلة بعدها قات يحتملهما لان الاحرى تأبيث الآحر بفتح الحا لا بكسرها فلا يازم أن تكون متأحرة لا يقال المغفرة : إنماهي بعد وقوع الذنب لا قبله ؛ لانا نقول لا نسلم ذلك قال تعالى هليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخره . قوله (واغسلوا رؤسكم) هو إما تأكيد لاغتسلوا من باب ذكر الحناص بعد العام و بيان لزيادة الاهتمام به أو يراد بالأول الغسل المشهور الذي هو كغسل الجنابة وبالشاني التنظيف من الآدي واستعال الدهن ويحوه . قوله (جنبا) فان قلت لم يطابق بين خبركان واسمه . قلت يستوى في لفظ الجنب المعرد والمثنى والجمع قال تعالى دو إن كنتم جنبا فاطهرواه . قوله (من الطبب) من التبعيض قائم مقام المفعول أي استعملوا بعض الطنب و (فلا أدري) أي أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (إبراهيم من موسى) الفراء أبو إسحق الرازي الحافظ و (هشام) بن يوسف أبو عبد الرحن قاضي صنعاء مات سنة سبع وتسعين وما ثة بالين و (ابن جريج) بضم الجيم الأولى وفتح الراء عسد الملك مر مرادا و (إبراهيم بن ميسرة) بفتح الميم وسكون التحتانية وفتح المهملة الطائن المكي التاسي مات سنة إحدى .

۸٤۸ يلبس أحسن مايجه

ما حث يُلبس أحسن مَا يَجدُ صَرَبُنَا عَبدُ اللهِ بن يُوسفَ قَالَأَخبر نَا

مَّالُكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَدْ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرُ بْنَ الْخُطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سَيَراً وَ عَنْدَ بَابِ الْمُسَجِد فَقَالَ يَا رَسُولَ الله لَو اشْتَرَيْتَ هُذَه فَلَبِسْمَا يَوْمَ الْجُمُعَة وَلْلُوفْد إِذَا قَدُمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَدَّمَ إِنَّا يَلْبُسُ هُذَه مَنْ لَا خَلَاقَ لَه في الآخرَة ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ الْخَلَق لَه في الآخرَة ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ الْخَلَق لَه في الآخرَة ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ الله عَنْهُ مَنْهَا حُلَق لَله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ الله عَلْم وَسَلَّم الله عَلْه مَنْ الله عَلْم وَسَلَّم الله عَلْه مَنْ الله عَلْم وَلَا الله عَلْه وَلَا الله عَلْه الله عَلَيْه عَلَيْه وَلَا الله عَلْه مَنْ الله عَلْه وَلَا الله عَلْه الله عَلْه وَلَا الله عَلَيْه عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى الله عَلْه وَلَوْ الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَى الله عَلَيْه الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَلَوْلَ الله عَلَى الله عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَى الله عَلَيْه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلْه عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه المَالمُ الله عَلَيْه عَلَيْه المَا عَلَيْه المَا عَلَيْه الله عَلَيْه المَا عَلَيْه الله عَلَيْه المَا عَلَيْه المَا عَلَيْه المَا عَلَيْه الله الله عَلَيْه المَا عَلَيْه المَا عَلَيْه المَا عَلَى الله عَلَيْه المَا عَلَيْه المَا عَلَيْه المَا عَلَا الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى الله الله عَلَيْه المَا عَلَيْه عَلَيْه المَا عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه المَا عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه المَ

وثلاثينومائة قوله (اندكان) أى الطيب أوالدهن و (لا أعله) أى النبي صلى الله عليه وسلم ولا كونه مندوبا (باب يلبس أحسن ما يحد) . قوله (حلة) قال أبوعبيد الحلل بروداليمن والحلة ازار وردا. ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين و (السيراء) بكسر المهملة وفتح النحتانية وبالراء وبالمد مد فيه خطوط صفر وقيل هي المضلعة بالحرير وقيل هي ثياب مضلعة بالقز وقيل انها حرير محض وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث لانها هي المحرمة وأما المختلط فلا يحرم إلا أن يكون الحريراكثر وزنا وضبطوا الجلة هنا بالنوبن على أن سيراء صفة وبغير التنوين على الاضافة قال سيبويه لم يات فعلاء صفة وأكثر المحدثين ينونونه كما قالوا ناقة عشراء وأهل العربية بختارون الاضافة الوادد على الامرية بختارون الرافادة قوله (لو اشتريت) لو إما للشرط وجزاؤه محذوف أى لكان حسنا أو للتمني (والوفد) جمع الوافدو و (يلبس) بفتح الموحدة (والحلاق) النصيب و (عطارد) بضم المهملة وكسر الراء التميمي كان يقيم بالسوق الحلل أي يعرضها المبيع فاضاف الحلة اليه لهذه الملابسة . قوله (ما قلت) أي الذي قلته وهو أنه إيما يلبس هذه من فاضاف الحلة اليه لهذه الملابسة . قوله (ما قلت) أي الذي قلته وهو أنه إيما يلبس هذه من لاخلاق له . قوله (أخا) قبل انه أخوه من أمه وقبل أخوه من الرضاعة وفيه دليل تحريم الحرير على لاخلاق له . قوله (أولوه من أمه وقبل أخوه من الرضاعة وفيه دليل تحريم الحرير على

وَسَلَمَ إِنِي لَمْ أَكْسَكُهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عَمَر بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخَالَهُ عَمْر بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخَالَهُ عَمْدُ بَنْ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخَالَهُ عَمْدُ مَنْهِ كُذَةً مُشْرِكًا

الرجال. فإن قلت لفظ همن ه عام النساء أبضا قلت هو مخصوص بالدلاتل الحارجية وفيه اباحة هديته واباحة ثمنه واستحباب لباس أنفس الثياب يوم الجمعة وعنداقاء الودود وعرض المفضول على الفاصل ما يحتاج اليه من مصالحه التي لا يذكرها وفيه صلة الاقارب وان كانوا كمار اوجواز البيع والشراء عند ماب المسجد وجواز إهداء ثياب الحرير الى الكفار لانها لا تتعين للبسهم وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار بحوز لهم لبس الحرير وهو وهم باطل لان الحديث ليس وبه الاذن لهم في لبسها والصحيح أن الكفار مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم كما يحرم على المسلمين ﴿ يلهب السواك يوم الجمعة ﴾ قوله ﴿ يستن ﴾ يفتعل من الاستنان وه و الاستياك و ﴿ ان أشق ﴾ في معنى المشقة وهو و مبتدأ خيره محذوف و اجب الحذف و ﴿ أو على الناس ﴾ شك من الراوى والسواك همنا معنى المندوب ليس مأمورا به الحطابى: فيه دلالة على أن أمر الني صلى انته عليه وسلم على الوجوب المندوب ليس مأمورا به الحطابى: فيه دلالة على أن أمر الني صلى انته عليه وسلم على الوجوب ولولا وجوبه على المأمور لم يكن لهذا الاشتراط معنى إذا كان يأمر ولا يجب وقال الشافعى: فيه دليل على أن السواك غير واجب قوله ﴿ شعيب بن الحبحاب ﴾ بفتح الحاء المهملة الأولى وسكون الموحدة الأولى أبو صالح المعولى بفتح الميم وكسرها البصرى مات سسة ثلاثين ومائة . قوله الموحدة الأولى أبو صالح المعولى بفتح الميم وكسرها البصرى مات سسة ثلاثين ومائة . قوله الموحدة الأولى أبو صالح المعولى بفتح الميم وكسرها البصرى مات سسة ثلاثين ومائة . قوله

حَدَّثَنَا أَنَسْ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فَالسَّوَاكِ عَنْ حُدَيْفَةً قَالَكَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ عَنْ حُدَيْفَةً قَالَكَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ عَنْ حُدَيْفَةً قَالَكَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَيْرِهِ صَرَّتَ المَّاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْهَانُ إِنْ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا عَنْهُ اللهُ وَسُلَّمَ فَا عَنْهُ اللهُ وَسُلَّمَ فَا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا عَنْهُ اللهُ وَسُلَّمَ فَا عَنْهُ اللهُ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا عُنْهُ اللهُ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَا اللهُ وَاللهُ وَسَلَمَ فَا اللهُ وَسَلَمَ فَا اللهُ وَسَلَّمَ فَا اللهُ وَسَلَمَ فَا عَالَهُ اللهُ وَسَلَمَ فَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَا اللهُ وَسَلَمَ فَا عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ فَا اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ فَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ فَا اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ فَا اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسُلَمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَمَ فَا اللهُ وَاللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسُلَمُ اللهُ وَسُلَمُ وَاللهُ وَسُلَمَ اللهُ وَسُلَمَ اللهُ وَسَلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللهُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

(اكثرت عليكم) أى بالغت معكم فى أمرالسواك وفى بعضها بصيغة بجهول الماضى أى بوالهت من عند الله . الجوهرى: يقال فلان مكثور عليه إذا نفد ما عنده و (محمد بن كثير) ضد القليل من فى باب الغضب فى الموعظة و (سفيان) أى الثورى و (منصور) أى ابن المعتمر و (حصين) بضم المهملة وإهمال الصاد المفتوحة وبالنون ابن عبد الرحمن مر فى باب الأذان بعد ذهاب الوقت وهو مجرور عطفا على منصور وليس مرفوعا عطفا على سفيان وحصين مات سمنة ست وثلاثين وماثة ومحمد عاش تسعين ومات سمنة ثلاث وعشرين وماثتين . قوله (يشوص) أى يفسل وينظف ومر مباحث الحديث فى آخر كتاب الوضوء فى باب السواك فان قلت كيف دل على الترجمة . قلت بالطريق الأولى لما علم من زيادة اهتمام الشارع بالجمعة فى تنظيفها ونحوه . قال ابن بطال اذا كانت الجمعة لهما مزية فضيلة فى الفسل لها وكان السواك مستحبا لكل صلاة كانت الجمعة أولى بذلك (باب من تسوك بسواك غيره) قوله (دخل) أى حجرة عائشة فى مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم و (يستن) أى يستاك و (قصمته) بالقاف والمهملة أى كسرته فأبنت منه

Vo 8

مستسند إلى صدرى

مَا مِنْ اللهُ عَنْ سَعْدَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ هُوَ ابْنُ هُرَمْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ هُوَ ابْنُ هُرَمْزَ عَنْ اللهُ عَنْ سَعْدَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ هُوَ ابْنُ هُرَمْزَ عَنْ اللهُ عَنْ سَعْدَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ هُوَ ابْنُ هُرَمْزَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمْعَةِ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمْعَةِ فِي وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمْعَةِ فِي وَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمْعَةِ فِي وَكُلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْدِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَعْرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَعْرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَعْرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَعْرَا أَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَعْرَا أَنْ يَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَعْرَأُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْرَا أَنْ يَعْرَا فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْرَا أَنْ يَعْرَالْ فَي عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْرَا لَعْنَا فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعْرَاقُ فَي السَاعِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْرَاقُ فَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعُولُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعُولُونُ اللّمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُعُولُونُ أَلْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُومُ الْمُعُولُ فَا عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ أَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُومُ الْمُعُولُومُ الْمُعُلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُوالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُوا عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وا

صَلَاةِ الْفَجْرِ الْمُ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهُلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

بالمنت الجمعة في القرى والمدن حرشنا محمد بن المشنى قال حدثنا

أبو عَامِ الْعَقَدِي قَالَ حَدَّنَا إِبرَاهِ مِ مِنْ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِي عَنِ أَبُو عَامِ الْعَقَدِي قَالَ إِنَّ أَوْلَ جَمْعَة جَمِّعَت بَعْدَ جَمْعَة فِي مَسْجِد رَسُولِ اللهُ ابْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُوْلَ جَمْعَة جَمِّعَت بَعْدَ جَمْعَة فِي مَسْجِد رَسُولِ الله

الموضع الذي كان استن به وأصل القصم الدق والكسر ويقال لما يكسر من رأس السواك إذا قصم القصامة يقال والله لو سألئ قصامة سواك ما أعطيته والقصمة بالكسر القطعة الكبيرة وفى الحديث واستغنوا ولو من قصمة السواك وفي بعضها بالفاء والقصم الكسر من غير أن يبين وفى بعضها بالقاف و بالضاد المعجمة والقضم الأكل باطراف الاسنان و (مسند) أى معتمد وفى بعضها مستسند وفيه دليل على طهارة ريق ابن آدم والدخول فى بيت المحارم ونحوه (باب مايقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة) قوله (كان يقرأ) قالوا مثل هذا التركيب يفيد الاستمراد و (الم تعزيل) ما السجدة وهذا فى الركعة الأولى وهل أنى فى الركعة الثانية (باب الجمعة فى القرى والمدن) بسكون الدال وضمها جمع المدينة و (محد بن المنى) بلفظ المفمول من التثنية بالمثلثة مر فى باب حلاوة الايمان و (أبو عامر العقدى) بالمهملة والقاف المفتوحتين فى باب أمور الإيمان و (إبو جمرة) بالجيم و (إبراهيم بن طهمان) بفتح المهملة فى باب القسمة وتعليق القنو فى المسجد و (أبو جمرة) بالجيم والضبعى) بضم المدجمة وفتح الموحدة فى باب أداء الخس من الايمان قوله (جمعت) بتشديد (الضبعى) بضم المدجمة وفتح الموحدة فى باب أداء الخس من الايمان قوله (جمعت) بتشديد

صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى مَسْجَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ بِحُواتَى مِنَ الْبَحْرِيْنِ صَرَّمَ عَلَيْهُ الْنُ نَحَدُ قَالَ أَخْبَرَنَا يُولَسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَلَمُ اللهُ عَنْدِ اللهِ عَنِ البَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ سَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّمُ رَاعٍ . وَزَادَ اللّبِثُ قَالَ يُولُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ مِ وَرُزَيْقُ عَامِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَرُزَيْقُ عَامِلُ اللهُ عَلَيْهُ وَرُزَيْقَ عَامِلُ عَلَى أَرْضَ يَعْمَلُهَا وَفِيها جَمَاعَةُ مِنَ السَّودَانِ وَغَيْرِهُمْ وَرُزَيْقَ يُومَئِدُ عَلَى أَيْلَة عَلَى أَيْلَة عَلَى أَنْهُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَرُزَيْقَ يُومَئِدُ عَلَى أَيْلَة عَلَى أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُدِّعَ وَرُزَيْقَ عَلَى أَيْلَة عَلَى أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الميم المكسورة وجمع القوم تجميما أى شهدوا الجمة وقضوا الصلاة فيها و (عبد القيس) صار حلما لقبلة كانوا ينزلون البحرين وهو موضع قريب من بحر عمان بقرب القطيف والاحساء ومر قصة وفد عبد القيس آواخر كتاب الايمسان في الداب المذكور و (جوائي) بضم الجيم خفة الواو و بالمثلثة و بالمقصورة اسم حصن بالبحرين . قوله (بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة في كتاب بد الوحي و (رزيق) بضم الراء ثم فتح الزاي وسكون التحتانية وبالقاف (اب حكيم) بضم المملة وفتح الكاف و إسكان التحتانية الأبلى منسوبا الى أيلة التي هو كان واليا عليها وهو بعتم المملة وفتح الكاف و إسكان التحتانية الأبلى منسوبا الى أيلة التي هو كان واليا عليها وهو بعتم المملة والتحتانية الساكنة بلدة معروفة في طرف الشام على ساحل البحر بينها وبين المدينة عسب عشرة مرحلة و (السودان) جمع الاسود . قوله (أجمع) أي أقضى عطاة الجمة في الأرض عسب عشرة مرحلة و (السودان) جمع الاسود . قوله (أجمع) أي أقضى عطاة الجمة في الأرض فها قوله (وأتا أسمع) جملة نعالية وكذا (يأمره) فهما حالتان مترادفتان . فان قلت ما حل يغبره إذ فها قوله (وأتا أسمع) جملة نعالية وكذا (يأمره) فهما حالتان مترادفتان ما حلتان متداخلتان . فان قلت ما حلي عبره إنه المنان متداخلتان . فان قلت مداخلتان . فان قلت منه وحال من فاعل يأمره فهما حالتان متداخلتان . فان قلت مداخلتان . فان قلت مداخلتان . فان قلت مداخلتان . فان قلت ما حلي عبره فهما حالتان متداخلتان . فان قلت مداخلتان .

رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسُولُ عَن رَعِيتِهِ الْإَمَامُ رَاعِ وَمَسُولُ عَن رَعِيتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعِ فَ أَهْلِهِ وَهُو مَسُولُ عَن رَعِيتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فَى بَيْتِ زَوْجَهَا وَمَسُولُةٌ عَن رَعِيتِهِ قَالَ وَحَسَبْتُ عَن رَعِيتِهِ قَالَ وَحَسَبْتُ عَن رَعِيتِهِ قَالَ وَحَسَبْتُ عَن رَعِيتِهِ قَالَ وَحَسَبْتُ إِنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤُلُ عَن رَعِيتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤُلُ عَن رَعِيتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَى مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤُلُ كَان رَعِيتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُلُ عَن رَعِيتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُلُ عَن رَعِيتِهِ وَكُلُّكُمْ وَالْمَا أَبِيهِ وَمَسْؤُلُ عَن رَعِيتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمُسْؤُلُ عَن رَعِيتِهِ وَكُلُّكُمْ وَالْمُ وَالْمَالِهُ اللْمُ الْمُؤْلُ عَنْ رَعِيتِهِ وَكُلُّكُمْ وَلَا عَنْ مَالِكُ اللْمُ الْمُ الْمَالُ فَي اللْمَالُ الْمَالُ أَلَا وَاللْمُ الْمَالُولُ وَاللْمُ الْمُ الْمُ الْمَالُولُ اللْمَالُ اللْمَالُ اللْمَالُولُ اللْمَالُ اللْمُ الْمَالُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَنْ رَعِيتِهِ وَكُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُ الْمُ الْمَالِ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلُولُ عَنْ رَعِيتِهِ وَلَا اللْمُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّالَّةُ وَالْمُولُولُ اللْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَلَالْمُ الْمُؤْلُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولِولُولُ اللّهُ الْمُو

قلت ما المكتوبوما المسموع. قلت المكتوب هو الحديث والمسموع المأمور به. قوله ﴿ كَلَّكُمْ ﴾ فان قلت إذا لم يكن للرجل أهل ولا سيد ولا أب ولم يكن إنماما فملام رعايته . قلت على أصدقائه وأصحاب مماشرته. فان قلت اذا كان كل مِنا راعيا فمن الرعية . قلت أعضاء نفسه وجوارحه وقواه وحواسه والراعي بكون مرعيا باعتبار آخر ككون الشخص مرعيا للامام راعيا لأهله أوالخطاب خاص بأصحاب التصرفات ومن تحت نظره وما عليمه إصلاح حاله . فان قلت ما وجه مطابقة الحديث لسؤ الرزيق قلت لماكان هو عاملا على طائفة كان عليه أن يراعى حقوقهم ومن جملتها إفامة الجمعة فيجب عليــه إقامتها وإنكانت في قرية. وقال أبوحنيفة : لا تجب الجمغــة إلا في الإمصار الجامعة . قوله ﴿ قال ﴾ أي يونس اعلم أنه عمم أولا ثم خصص ثانيـا والخصوصية إما بحسب الرعاية العامة وإما بحسب الرعاية الحاصة ثم الحاصة إما محسب الزواج إما من جهة الرجل واما من جهة المرأة واما بحسب الخدمة وإما بحسب الدسب ثم عمم اللئا تأكيدا وردا للعجز الى الصدر بيانا لعموم الحكم أولا وآخرا . الخطابي : أصل الرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد لهوجري اسمهًا على هؤلا. المذكورين على سبيل التسوية لكن المعانى فيهم مختلفة أما رعاية الامام فهي ولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والاحكام فيهم واما رعاية الرجل أهله فالقيام عليهم والسياسة لامرهم وتوفية حقوقهم فى النفقة والعشرة وأما رعاية المرأة فحسن التدبير فى أمر بيت زوجها والنعهد لمن تحنت يدها من عياله وأضيافه ورعاية الخادم هو حفظ ما في يده من مال سيده والنصيحة له فيه والقيام بمـا استكفاه من الشغل والخدمة . قال واستدل الزهرى به على أن أَ مَنْ النّسَاءُ وَالصّدِيَانُ وَعَيْرُهُمْ يَشْهُدُ الْجُمُعَةُ غَسْلٌ مِنَ النّسَاءُ وَالصّدِيَانُ وَغَيْرُهُمْ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبُن عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ صَرَّتُ اللّهِ اللّهِ أَنَّهُ سَمْعَ عَبْدَ الله أَنَّهُ سَمْعَ عَبْدَ الله فَا أَنَّهُ سَمْعَ عَبْدَ الله فَا أَنَّهُ سَمْعَ عَبْدَ الله فَا أَنَّهُ سَمّعَ عَبْدَ الله فَا الله عَلَى الله عَنْ مَا الله عَنْ عَطَا الله عَنْ عَطَا مَنْ يَسُولُ يَوْمُ الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُعْمَا الله عَلْمُ عَلَى الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَى كُلّ مَا الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلّمُ عَنْ عَطَا مَا عُمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلّمُ عَنْ عَطْلُهُ يَوْمُ الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُعْمَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلّمُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ عَلَيْهُ وَالله عَنْ الله عَلْمُ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ ا

للسيد إقامة الحد على بماليكه وقبل فيه دليل على أن الجمعة نجوز إقامتها بغير سلطان إذا اجتمعت شرائطها فى العدد الذين يشهدونها وعلى أن الرجلين إذا حكما بينهما حكما نفذ حكمه عليهما إذا أصاب الحق النووى: الراعى هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ماقام عليه وما تحت نظره فقيه أن كل من كان فى نظره شى، فهو مطالب بالعدل فيه وبالقيام بمصالحه فى دينه ودنياه (باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل) . قوله (تجب عليه الجمعة) وفى بعضها بدل الجمعة الغسل فالمراد بمن تجبعله هو الممكلف و (صفوان بن سليم) بضم السين المهملة مر قريبا وواجب أى كالواجب مرتحقيقه فى باب فضل الغسل يوم الجمعة . فان قلت الحديث الأول دل على أن الغسل لمن جاء الى الجمعة خاصة وهذا على أنه عام للمجمع ولغيره · قات لا منافاة بين ذكر الحناص والعام . فان قلت مقهوم الشرط يقتضى أن من لم يحى الى الجمعة ليس مامورا بالغسل فتحصل المنافاة . قلت لا تحصل إذ المراد من يقتضى أن من لم يحى الى الجمعة ليس مامورا بالغسل فتحصل المنافاة . قلت لا تحصل إذ المراد من المتحم أكد المندوية ولاشك أن سنة الغسل للجمع آكد من غير المجمع وإن كان سنة له أيضا . التيمى : اختلفوا هل الغسل لاجل اليوم أو لاجل الصلاة . فقال الشافعي من اغتسل بعد الفجر يحونه وقال مالك : لا يجزئه إلا أن يكون غسلا متصلا بالرواح ولا يجزى . في أول النها . وقال يعمنهم المقصود الصلاة لا اليوم لانه لو اغتسل بعد فوات الجمعة لم يصب غسل يوم الجمعة . قوله يعضهم المقصود الصلاة لا اليوم لانه لو اغتسل بعد فوات الجمعة لم يصب غسل يوم الجمعة . قوله يعضهم المقصود الصلاة لا اليوم لانه لو اغتسل بعد فوات الجمعة لم يصب غسل يوم الجمعة . قوله

(فهدانا الله تعالى) أى ليوم الجمعة وفى إيتاء الكتاب إشارة الى كوننا آخرين وفى الهداية إشارة الى جهة سبقنا لآن الهداية سبب للسبق يوم القيامة وتقدم بحثه فى باب فرض الجمعة وفله (فندا) فان قلت ما إعرابه. قلت ظرف متعلق إما بالحبر وإما بالمبتدأ ومعناه الاجتماع لليهود فى غد وللنصارى فى بعد غد وفى بعضها فغد بالرفع وفان قات المبتدأ نكرة صرفة ومقدم على الظرف والقواعدالنحوية تأباه وقلت هو فى حكم المضاف ونحوه أى غد الجمعة لليهود وغد بعد غد للنصارى وله وأبان بفتح الهمزة وخفة الموحدة ابن صالح و (على كل مسلم) أعم من كل محتلم فالغسل سنة لكل مسلم وآكد منه فى حق المجمع. قوله (شبابة) بفتم فالغسل سنة لكل مسلم وآكد منه فى حق المجمع. قوله (شبابة) بفتم المعجمة وخفة الموحدةين مر فى باب الصلاة على النفساء و (ورقاء) فى باب وضع الماء عند الحلاء و (عمرو بن دينار) فى باب كتابة العلم و (جماهد) فى أول كتاب الإيمان قالوا قد رأى أى مجاهد و (عمرو بن دينار) فى باب كتابة العلم و (جماهد) فى أول كتاب الإيمان قالوا قد رأى أى مجاهد

مَرْثُنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّنَا عَبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ عَنْ ١٦٠ نَافِع عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةُ لِعُمرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصَّبِحِ وَالْعَشَاءَ فِي الْمَاعَةِ فِي الْمُسْجِدِ فَقِيلَ لَمَا لَمَ تَخُرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَ عَمَرَ يَكُرُهُ ذَلِكِ الْمَاءُ وَلَا يَعْمَدُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَدُ فَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَيَعَادُ وَاللّهِ مَا يَعْمَدُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْعَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَاللّهُ مَا يَعْمَدُ عَلَيْهِ وَيَعْمَدُ وَلَا رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَهُ وَيُولُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيُولُ وَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيُولُ وَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَلَا وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيْفُولُ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَلُونَ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَافِي قَالَ يَمْمَدِ وَقُولُ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَدُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ لَكُونُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا لِللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا يَعْمَلُونُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا عَلَالَهُ وَلَا وَلَا عَلَالَهُ وَلَا وَلِلْهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَا عَلَاهُ وَلَا وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا مَا عَلَالِهُ وَلَا وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا مَا يَعْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله

المُن الرُّخصة إِنْ لَمْ يَحْضَرِ الجُمْعَة فِي الْمَطَرِ صَرَّمُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ جَدْتَنَا الرخاء وزاد الجاء الرَّاء الحَاء الرَّاء الحَاء الرَّاء الحَاء الرَّاء الحَاء الرَّاء الله الله الله المَّا عَبْدُ الله بن السَّاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمَيد صَاحِبُ الزِّيادِيّ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بن

هاروت وماروت وكاديتلف. قوله ﴿ اثذاوا ﴾ أى أجيزوا .فان قلت لفظ ﴿ بالليل ﴾ مفهومه أن لا بوذن في الحروج بالنهار . قلت إذا جاز خروجهن بالليل الذي هو محل الوقوع في الفتن فجواز الحروج بالنهار بالطريق الأولى و تقرر في الاصوليات أبه إذا وجد المفهوم الموافق تقدم على المفهوم المخالف مع أن مفهوم المخالف إذا كان للقب لا للصفة ونحوها لا اعتبار لها أصلا وفيه أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا باذن الزوج . فان قلت ما وجه تعلقه بالترجمة . قلت عادة البخاري أنه إذا أن النساء لهن شهود الجمعة . قوله ﴿ يوسف بنموسي ﴾ أي القطان الدكوفي مات ببغداد سنة المنتين و خمسين وما تنين و لفظ ﴿ يغار ﴾ على وزن يخاف مشتق من الغيرة . فان قلت هذا الحديث عام في الليل والنهار والسابق مخصوص بالليل . قلت ليس مخصوصا إذ النهار بالطريق الأولى وائمن سلمنا عدم من جملة المخصولة في المخر وافراد الفرد ليس ماجة هذا الحديث عام في الليل من جملة المختوب عام همنا وثمت تخصيص فرد بالذكر من بين الأفراد و افراد الفرد ليس من جملة المخصولة و في شاة ميمونة ه دباغها طهورها » واعلم أنه من المرسلات حيث قال قول رسول الله صلى الله عليه في شاة ميمونة ه دباغها طهورها » واعلم أنه من المرسلات حيث قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ باب الرخصة ان لم يحضر الجمعة في المطر ﴾ وأن بالفتح أي في أن و ﴿ يحضر ﴾ بلفظ المبنى وسلم ﴿ باب الرخصة ان لم يحضر الجمعة في المطر ﴾ وأن بالفتح أي في أن و ﴿ يحضر ﴾ بلفظ المبنى

الْحَارِثِ الْنَ عَمِّ مُحَدَّدُ بن سيرِينَ قَالَ اللهُ عَلَّى عَلَى الصَّلَاةَ قُلْ صَلُّوا فِي بُو مَطير إِذَا قَلْتَ أَشَهُدُ أَنَّ مُحَدَّدًا رَسُولُ الله فَلاَ تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلاَةَ قُلْ صَلُّوا فِي بُو تِكُمْ فَلْتَ أَشَهُدُ أَنَّ مُحَدَّدًا رَسُولُ الله فَلاَ تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلاَةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُو تِكُمْ فَلَا تَقُلْ حَى مَا فَاللهُ فَعَلَمُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي إِنَّ الْجُمْعَةُ عَزْمَةٌ وَإِنِّى فَلَا النَّاسُ السَّنَكُرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي إِنَّ الْجُمْعَةُ عَزْمَةٌ وَإِنِي الطَّينِ وَالدَّحْضَ مَنْ أَنْ أَحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطَّينِ وَالدَّحْضَ

نَوْدَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَرْوَةً مِن الْجُرَعَةُ وَعَلَى مَنْ اَجِبُ لَقُول الله جَلَّ وَعَرَّ ( إِذَا اللهُ عَلَى ال

المفعول و قوله (صاحب الزيادي) بكسر الزاي وخفة التحتانية تقدم في باب الكلام فى الأذان مع شرح الحديث و (عزمة) أي واجبة (وأحرجكم) وهو بمعنى التأثيم والتضبيق وفي بعضها من الحروج بالمنقطة و (الدحض) باسكان المهملة و ماعجام الصاد الزلق وفي بعضها بفتح المهملة مراب من أين تؤتى الحمعة وله (وهو) أي القصر وكان لأنس رضي الله عنه قصر بموضع يسمى الزاو بة على وسخين من البصرة يسكى فيه و (أحد) هو ابن صالح المصرى على الأصح من في بال رفع الصوت في المساجد و (عرو بن الحارث) في بالمسح الحفين قوله (عبيدالله)

وَسَلَمُ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَدْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةُ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْفُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنْكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لَيُومُكُمْ هٰذَا

المَّنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ الْحَمْدُ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذَٰلِكَ يُرُوى عَنْ عُمَرَ وَعَلِي اللهُ عَالَ ١٩٣٨ وَاللهُ عَنْهُمْ مُ مَرَثُمُ عَالَهُ عَالَا ١٩٣٨ وَاللهُ عَنْهُم مَرَثُمُ عَلَيْهِ عَبْدَانُ قَالَ ١٩٣٨ أَخْبَرَنَا عَبْدَ الله قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَة عَنِ الْفُسْلِ يَوْمَ اللهُ عَنْهَ الله عَنْهَ أَنْهُ سَأَلَ عَمْرَة عَنِ الْفُسْلِ يَوْمَ الله عَنْهَ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ الله عَنْهَ أَنْهُ سَأَلَ عَمْرَة أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا الْجُمْعَة فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَة أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا

٨٦٤ رَاحُوا إِلَى الْجُمْعَةَ رَاحُوا فِي هَيْتَهِمْ فَقَيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ صَرْثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّيْمِ فَقَيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ صَرْثَنَا النَّيْمِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

١٦٦٦ مَ صَنَّ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرَّ يَوْمَ الْجُمْعَةَ صَرَّمُنَا مُحَمَّدُ بِنَ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيَ الْمُعَدِيلِ اللَّهَ الْمُرَافَقَ الْحَرَّ الْمُقَدِّمِي إِذَا اشْتَدَّ الْحَرَّ الْمُعَدِيلِ اللَّهُ اللَّ

أى أصحاب حدمة أنفسهم ﴿ وهيئهم ﴾ أى حالتم مالتى كانوا عليها. فان قلت ماوجه دلائته على الترحمة. قلت لفظ الرواح حقيقة عند الاكثر للذهاب بعد الزوال. قوله ﴿ سريج ﴾ بضم المهملة وسكون التحتانية وبالجيم ﴿ ابنالنعان ﴾ بضم النون البغدادى اللؤ الوى ماتسنة سبع عشرة ومائتين ﴿ وفليح ﴾ بضم الفاء فى أول كتاب العلم. قوله ﴿ بالجمعة ﴾ أى يصلونها . فان قلت كيف يدل على الترجمة . قلت التبكير لايراد به أول النهار باتفاق الامة لان أحمد وان كان قال تجوز صلانها قبل الزوال لم يقل بجوازها وقت طلوع الشمس بل أراد فبل الزوال فالمراد به أول وقت الظهر . الجوهرى : كل من بادر الى الشى وقت طلوع الشمس بل أراد فبل الزوال فالمراد به أول وقت الظهر . الجوهرى : كل من بادر الى الشى وقت الجمعة بعد الزوال فقد بكر اليه أى وقت الجمعة بعد الزوال وتقيل الإ أحمد فانه جوزها قبل الزوال وقال قبل معنى كنا نبكر كنا فصليها بعد الزوال في أول الوقت ﴿ ونقيل بعد الجمعة ﴾ أى يدلام الفائلة التي امتنعوا منها بسبب تبكيرهم اليها ﴿ باب إذا اشتد الحريوم الجمعة ﴾ في باب المساجد التي على طرق المدينة ﴿ وحرمي ﴾ بالمهملة والراء المفتوحتين ﴿ ابن عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم في باب فان تابوا في كتاب الأيمان ﴿ وأبو خلدة ﴾ بفتح المعجمة وسكون اللام وباهمال الدال وقال بعضهم فان تابوا في كتاب الأيمان ﴿ وأبو خلدة ﴾ بفتح المعجمة وسكون اللام وباهمال الدال وقال بعضهم

سَمَعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ . قَالَ يُونْسُ بنُ بَكَيْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةً فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ . وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ بَكَيْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةً فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَة . وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ بَكَيْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةً قَالَ صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَة ثُمِّ قَالَ لأَنسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظَّهْرَ

المَنْ قَالَ السَّعْىُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لَقُولُهِ تَعَالَى (وَسَعَى لَمَا سَعْمَا) وَقَالَ ابْنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا) وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِحَرْمُ الْبَيْعُ حِينَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ تَحْرَمُ الصّنَاعَاتُ كُلُّهَا عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِحَرْمُ الْبَيْعُ حِينَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ تَحْرَمُ الصّنَاعَاتُ كُلُّهَا

بفتح اللام خالد التمرمى السعدى البصرى الخياط بالمعجمة وبتشديد التحتانية قال الغسانى روى له البخارى هذا الحديث الورحد. قوله (بكر) أى صلى وقت الظهر و (يونس بزبكير) بضم الموحدة وفتح الكاف واسكان التحتانية الشيبانى الحافظ مات سنة تسع وتسعين ومائة. قوله ( فلم يذكر الجمعة ) هذا هو الموافق لقول الفقها، حيث قالوا ندب الابراد الافى الجمعة لشدة الحنطر فى فواتها ولان الناس يبكرون اليها فلا يتأذون بالحر. قوله (بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (ابن ثانت) بالمثلثة ثم بالموحدة ثم بالفوقانية أبو محمد البصرى البزار بالزاى قبشل الالف وبالراء بعده. التيمى : معنى الحديث أن الجمعة وقتها وقت الظهر وانها تصلى بعد الزوال و يبرد بها فى شده الحر ولا يكون الابراد الا بعد تمكن الوقت (باب المشى الى الجمعة) قوله ( وسعى لها) أى علم لها وذهب لها . قان قلت هذا معدى باللام وذلك بالى . قلت لا تفاوت بينها الابار ادة الاختصاص عمل لها وذهب لها . قان قلت هذا معدى باللام وذلك بالى . قلت لا تفاوت بينها الابار ادة الاختصاص والانتها . قوله ( حينة في الى النها . قوله ( حينة الى المنها والمنها والمنها المام والمام والانتها . قوله ( حينة المدى النداء . قال الفقهاء : يحرم لكن يصح لان النها راجع الى أم

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدَ عَنِ الزَّهْرِي إِذَا أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةَ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ صَرَّمَ عَلَى بُنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بَنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَذْرَكِنِي أَبُو عَبْسِ وَأَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بَنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَذْرَكِنِي أَبُو عَبْسِ وَأَنَا أَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنِ اغْبَرَّتُ أَذَهُ مُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنِ اغْبَرَّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنَ اغْبَرَّتُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مِنَ اغْبَرَتُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الرَّهْرِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الرَّهْرِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمَهَانُ قَالَ الْخَبْرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمَالَةُ فَلَا أَنْ أَبُو الْمَا هُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمَاكَةُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمَاكَةُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَالله عَيْدُ وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَالله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم وَعَلَى إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَشْعُونَ وَأَتُوها تَشْعُونَ وَأَتُوها تَشْعُونَ وَأَتُوها تَشْوَنَ وَأَتُوها تَشْعُونَ وَأَتُوها تَشْعُونَ وَأَتُوها تَشَعُونَ وَأَتُوها تَشْعُونَ وَأَتُوا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المُعَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله المُعَلَى الله المُعَلَى الله المُعَلَى الله المُعْبِي وَالله الله عَلْمَ المُؤْتِولَ الله المُعْرَاقُ المُنْ الْمُؤْتِ الله المُعْرَاقِ الله المُعْرَاقِ الله المُعْلَى الله المُولِ الله المُعْرَاقِ الله المُعْلَى الله المُعْرَاقِ الله المُعْرَاق المُعْرَاق المُعْرَاق المُعْرَاق المُعْرَاق المُعْرَاق المُولِ الله المُعْرَاق المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعَلِي الله المُعْرَاق

مقارن للعقد لا الى نفس العقد ولا الى أمرداخل فيه أو لازم له . قوله ﴿ الوليد ﴾ بفتح الواو ﴿ ابن المحمل مسلم ﴾ بلفظ الفاعل من الاسلام مر فى باب وقت المغرب و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن أبى مريم ﴾ أبو عبد الله الانصارى الدمشتى امام جامعها مات سنة أربع وأربعين وما ته و ﴿ عباية ﴾ بفتح المهملة وخفة الموحدة وبالتحنانية ﴿ ابن رفاعة ﴾ بكسر الراء وخفة الفاء والمهملة ابن رافع بن خديج بفتح المنقطة وباهمال الدال المكسورة وبالجيم الانصارى الحارثى و ﴿ أبو عبس ﴾ يفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمراه عبد الرحن بن جبر بفتح الجيم وإسكان الموحدة وبالراء ألانصارى شهد بدرا ومات بالمدينة سنة أربع وثلاثين . قوله ﴿ فسبيل الله ﴾ السبيل اسم جنس مغياف مفسيد للعموم فيتناول الجمة ﴿ . توله ﴿ تسمون حال ﴾ فالنهى و وجهاليه لا الى الاتيان ،

عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْدُوا حَرَثُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي ١٦٩ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قُتَدِبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةً لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةً لَا أَعْلَمُ السَّكِينَةُ لَا تَعْدُ الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوهُ وَا حَتَّى تَرُونِى وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ

المعرف لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة صرفنا عبدان قال أخبرنا لابدق بين

عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِنْ أَبِي ذَئْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَئْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَئْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَنِي ذَئْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ مَنِ وَدَيْعَنَّةً عَنْ بَبِلْمَ إِنَّ الْفَارِسِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ

وال قلت كيف نهى عنه والقرآل قد أمر به حيث قال تعالى والمعوا الحدكر الله قلت المراد بالسعى همنا هو الاسراع وفي القرآن القصد والذهاب أو العمل وعن الحسن: ليس السعى على الاقدام في على القلوب. قوله ﴿ عليكم السكية ﴾ أى الزموا السكية فهى بالنصب ومعناها الهيئة والتأتى و بالرفع على أنها مبتدأ ومباحث الحديث نقدمت في باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة . قوله ﴿ عمرو ﴾ أى الباهلي الفلاس مر في باب الرجل يوضى صاحبه و ﴿ أبو قتيبة ﴾ بضم الفاف وفتح الفوقانية وسكون التحتانية وبالمرحدة سلم بفتح السين المهملة وسكون اللام الشعيرى بفتح المجمة وكمر المهملة الخراساني نزيل البصرة و ﴿ على بن المبارك ﴾ هو الهمائي بضم الها، وخفة النون وبالمد قوله ﴿ لا أعلم كل أعلم روابة عبد الله هذا الحديث عن أحد الاعن أيه . فان فلت فما قولك في هذا الحديث أي وقال البخارى لا أعلم روابة عبد الله هذا الحديث عن أحد الاعن أيه . فان منقطعا وان حكم البخارى بأ ه رواه عن أبيه . الخطابي : السعى الذي في الحديث هو التوسعة في منقطعا وان حكم البخارى بأ ه رواه عن أبيه . الخطابي : السعى الذي في الحديث هو التوسعة في منقطعا وان حكم البخارى بأ ه رواه عن أبيه . الخطابي : السعى الذي في الحديث هو التوسعة في منقطعا وان حكم البخارى بأ ه رواه عن أبيه . الخطابي : السعى الذي في الحديث هو التوسعة في منقطعا وان حكم البخارى بأ ه رواه عن أبيه . الخطابي النهم إنما يكون بناء على متقدم محتسب له ما يفرق بين اثنير ﴾ قوله ﴿ إن وديعة ﴾ بفتح الواو تقدم مع شرح الحديث في باب الدهن في باب الدهن

ر ع سے کرمانی سے ع

اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةَ وَتَطَهَرَ بَمَ الْسَطَاعَ مِنْ طُهْرِ ثُمَّ الَّهُ مَنَ طَيبِ فَعَلَى مَا كُمْتِ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ فَعَلَى مَا كُمْتِ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ فَعَرَلَهُ مِا يَعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يَعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يَعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مِا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مِا يَعْدَلُهُ مَا يَعْدَلُهُ مِالْعُلُولُهُ مِا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدُلُوهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مَا يُعْدَلُهُ مُعْلِعُهُ مَا يُعْدَلُهُ مُعْلِعُ مُعْلِعُ مُعْلِعُ مُعْلِعُ مُعْلِعُهُ مُو

المَّرِ الْمُعْدَ الْمُعْدَ اللهُ عَلَدُ اللهُ عَلَمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمْعَةَ وَيَقْعَدُ فِي مَكَالِهِ صَرَّمَنِ الْمُعَدَّ اللهُ عَلَدُ اللهُ عَلَدُ اللهُ عَلَمُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ اللهُ اللهُو

للجمعة وفيه ندية الغسل بوم الجمعة والتطهر والادهان والتطيب والرواح والنهى عن تخطى الرقاب والتبكير والانصات ﴿ باب لا يقيم الرجل أخاه ويقعد ﴾ إما بالنصب على تقدير أن فيكون حينتذ منعا عن الجمع بين الاقامة والقعود أو بالرفع عطفا على يقيم أى الا يقيم ولا يقعد فيكون كل منهما مخوعا وإما جملة حالية بتقدير وهو يقعد فيكون المجموع ممنوعا كالأول فلو أقامه ولم يقعد هو فى مكانه لم يكرمر تكبا للنهى . قوله ﴿ مخلد ﴾ بفتح الميمر قريبا فى باب ماجا فى الثوم و قوله ﴿ ويجاس ﴾ بالنصب عطفا على يقيم فكل واحد منهما منهى عنه فلو صح الرواية بالرفع لكان الكل المجموعي منهيا عنه ، فان قلت النهى للتنزيه أم للتحريم . قلت : النهى ظاهر فى التحريم و لا يعدل عنه إلاندليل التيمى : لا يجوز أن يقيم أحدا من مكانه لانه من سبق الى مباح فهو أحق به ، قوله ﴿ الجمعة وفي غيرها وغيرها ﴾ مرفوعين أى متساويان فى النهى أو منهى الاقامة فيهما ومنصوبين أى فى الجمعة وفى غيرها ﴿ باب الاذان يوم الجمعة ﴾ قوله ﴿ السائب ﴾ بالمهملة و بالهمز بعدالالف ﴿ ابزيزيد ﴾ تقدم قى باب

الْهُ عَنْهُمَا فَكُنَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى سَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَى المَّهُ عَلَى المَّنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى سَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى سَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَأَبِى النَّهُ وَكُرُّرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ اللهُ عَنْهُ وَكُرُّرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُ وَكُرُّرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ

الثَّالِثَ عَلَى الرَّورَا.

۱۲۲۸ المؤذن الواحد دوم الجما

إَنْ الْمَوْرِ إِنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلْمَاجَشُونُ عَنِ النَّوْهِرِي عَنِ السَّائِبِ بِن يَزِيدَ أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ السَّائِبِ بِن يَزِيدَ أَنَّ اللَّهُ عَنْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ إِلْمَاجَشُونُ عَنِ النَّوْهِرِي عَنِ السَّائِبِ بِن يَزِيدَ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَثَرَ اللَّهُ عَنْهُ حَينَ كَثَرَ اللَّهُ عَنْهُ حَينَ كَثَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَدِّنٌ غَيْرُ وَاحِد وَكَانَ التَّاذِينَ الْمَامُ يَعْنَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَدِّنٌ غَيْرُ وَاحِد وَكَانَ التَّاذِينَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ اللّهُ وَالْعَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَالْعَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

إستعال فضل وضوء الناس (وأوله) بدل من النداء (وإذا جلس) خبر كان (وكان عثمان) خره محذوف أى خليفة أو كان تامة (والناس) أى المسلمون والنداء الأوله والاذان عند جلوس الامام على المنبر، والثانى هو إقامة الصلاة عند نزوله والثالث عند دخول الظهر وقبل صعود الامام. فان قلت فهو الأول لانه مقدم عليهما. قلت هو ثالث باعتبار شرعيته. فان قلت كيف شرع. قلت باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكرت وعدم الانكار فصار إجماعا سكوتيا و (الزورام) فتح الراى وسكرن الواو وبالراء وبالمد موضع فى سوق المدينة. الطبي: سمى هذا النداء ثالثا وان كان باعتبار الوقوع أولا لإنه ثالث النداء بن اللذين كاما فى زمان النبي صلى ألله عليه وسلم (باب المؤذن الواحد يوم الجرمة) قوله (عبد العزبز بن أبى سلمة) بفتح اللام (الماجئون) بفتح الجمع و كدرها مرفى باب السواك والفتيا فى كتاب العرام. قوله (التأذين الثالث) فان قلت ليس ثالثنا بل ثانيا

۸۷٤ يؤذن الإمام على المنع

> ۵۷۵ الحاوس على المنبر

المَّنْ اللَّهُ عَنْ عَقَدْل عَنْ ابْنِ شَهَّابِ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّاذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الجُمْعَةَ أَمْرَ، بِهِ عَثْمَانُ حِينَ كَثْرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّأْذِينُ التَّاذِينَ الثَّانِي يَوْمَ الجُمْعَةَ أَمْرَ، بِهِ عَثْمَانُ حِينَ كَثْرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّأْذِينُ

قلت جعل الاقامة أيضا تأذينا على سبيل التغليب. قوله ﴿غير واحد﴾ غان قلت كان له بلال وابن أم مكتوم وغيره فكيفقال ذلك ، قلت معناء لم يكل ليوم الجمة له إلاواحد ﴿ باب يؤذن الامام ﴾ أطلق الاذان عليه واب كان جو ابا له لان صورة مورة الاذان وفى بدضها يحيب الامام . قوله ﴿ ابن مقاتل ﴾ بضم الميم وبالقاف و بكسر الفوقائية و ﴿ حنيف ﴾ بضم الحاء المهملة و ﴿ أماءة ﴾ بضم الهمزة والاسناد بتهامه تقدم فى باب وقت العصر ، قوله ﴿ وأنا ﴾ أى أشهد أيضاً به أن مثله و ﴿ فلها ان قضى ﴾ كلة ان زائدة ﴿ باب الجلوس على المنبر ﴾ قوله ﴿ كان التأذب ﴾ أى ق

يُومَ الجُمعَة حينَ يَجلس الأمَام

مَ اللّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِي قَالَ سَمْهُتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَد اللّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِي قَالَ سَمْهُتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَد اللّهِ قَالَ أَوْلَهُ حَينَ يَجْلُسُ الْإَمَامُ يَوْمَ الجُمُعَةَ عَلَى المُنْبَرِ فِي قَالَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَكُرُوا أَمْرَ عُمَانَ يَوْمَ الجُدُعَةَ بِالْأَذَانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَكُرُوا أَمْرَ عُمَانُ يُومَ الجُدُعَة بِاللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَنْهُ وَكُرُوا أَمْرَ عُمَانُ يُومَ الجُدُعَة بِالْأَذَانِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَكُرُوا أَمْرَ عُمَانُ يُومَ الجُدُعَة بِالْأَذَانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَكُرُوا أَمْرَ عُمَانُ يُومَ الْجُدُعَة بِاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

الْتَالَثُ فَأَذَنَ بِهِ عَلَى الزُّورَاءِ فَتَبَتَ الْأَمْرِ عَلَى ذَلِكَ

أمر عنمان به وفيه أن الجلوس على المنبر سنة قبل الخطبة بقدر الأذان (باب التأذين عند الخطبة) قوله (الأمر) أى أمر الأذان (على ذلك) أى على اذانين وإقامة كما أناليوم العمل عليه في جميع الإمصاراتياعا للساف (باب الخطبة على المنبر) قوله (يعقوب) هوالقارى بالقاف وبالراء المجففة

وبياء النسبة الى القارة وهى قبيلة ﴿ والقرشى ﴾ لانه حليف بنى زهرة من قريش والمدنى لان أصله من المدينة ﴿ والاسكندرانى ﴾ لانه سك فيها ولفظ «عبد» منرن غير مضاف و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة وبالزاى تقدم فى باب الصلاة على المدبر فى باب الاستعانة بالنجار مع شرح الحديث. قوله ﴿ ابتروا ﴾ من الامتراء وهوالشك و ﴿ المنبر ﴾ بكر الميم من النبر وهو الارتفاع ﴿ وفلانة ﴾ قبل اسم عائشة الانصارية وقبل ميناس الميم المكسورة واسم الغلام باقوم بالمرحدة و بالقاف و ﴿ أجلس ﴾ بالرفع وبالجزم و ﴿ طرفاء ﴾ بفتح المهملة و بالمد شجر قال سيبوبه: هو واحدوجمع و ﴿ الغابة ﴾ الأجمة وهوموضع بالحجاز ﴿ والقهقرى والمرجوع الى خاص. فان قلت يقال رجع القهقرى والايقال نزل القهقرى الأنه و له بالمحت و التعلم أى لتنعلم المناس المناس إذ العادة أن الخطيب لا يتكلم على المنبر إلا بالخطبة . قوله ﴿ محمد بن جمفر بن إذا كملت الناس إذ العادة أن الخطيب لا يتكلم على المنبر إلا بالخطبة . قوله ﴿ محمد بن جمفر بن

يَعْيَى بُن سَعِيد قَالَ أَخْبَرَنِي ابْ أَ نَسَ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ مثلَ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ . قَالَ الْعَشَارِ حَتَى نَزَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ . قَالَ سَلَيْانُ عَن يَحْيَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْن عَييْدِ الله بْنِ أَنِس أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرًا صَرَبَى اللهُ عَن النَّي مَن عَن سَالِم عَن أَبِيهِ قَالَ سَمَعْتُ النَّي آلَهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّي مَن اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمَعْتُ النَّي مَن اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَي المُنْبَرِ فَقَالَ مَن جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَيْعَتُسِلُ مَن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ المَاءِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَا

أبي كثير ﴾ ضد القليل مر في باب ترك الحائض الصوم. قوله ﴿ ابن أنس ﴾ فان قات هو محمول فصار الاسناد به من باب الرواية عن المجاهيل. قات لما كان يحيى لا يروى الاعن العدل الضابط فلا بأس به ولما علم من الطريق الذي بعده أنه حفص بن عبيد الله بن أنس اكتفى به فان قات هو ابن ابنه لا ابنه . قلت أظلق الابن عليه مجازا قال الغساني محمد بن جعفر يقول فيه عن يحيى عن عبيد الله بن حقص بن أنس و يخطى عن ذلك لانه حقص بن عبيد الله بن حقص بن أنس و يخطى عنى ذلك لانه حقص بن عبيد الله بن حقص ولم يسمه ليكون أقرب الى الصواب وقال البخاري في التاريخ . قال بعضهم عبيد الله بن حقص وهو غير صحيح . قوله ﴿ العشار ﴾ بكسر العين جمع العشراء كما يقال امرأة تفساء وهي الناقة التي أن عليها من يوم أرسل فيها الفحل عشرة أشهر وهذا فيه معجزة عظيمة . قوله ﴿ سليمان ﴾ أي ابن سعيد وأما دلالته على الترجمة فن حيث قال فلما وضع له المنبر ولا شبك أنه كان لاجل الحطبة . التيمي : وكان المنبر ثلاث درجات وفي الحديث علم عظيم من أعلام نبوته صلى القه عليه وسلم وهو حنين الجذع ﴿ باب الحطبة قائما ﴾ قوله ﴿ عبيد الله بن عمر ﴾ أبو سعيد نبوته صلى الله عليه بن عر ﴾ أبو سعيد

قَالَ حَدَّنَا عُمَيْدُ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنْ عُمْرَ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْهُمَ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ النَّيِّ مَلَى الله عَنْهُمُ الْقَوْمَ وَاسْتَقْبَالِ النَّاسِ الْإَمَامَ إِذَا خَطَبُ الْمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتَقْبَالِ النَّاسِ الْإَمَامَ إِذَا خَطَبُ الْمَامَ الله عَنْهُمُ الْإَمَامَ صَرَّتُنَا مُعَادُ بْنُ فَصَالَةً عَلَى الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الْإِمَامَ صَرَّتُنَا مُعَادُ بْنُ فَصَالَةً قَالَ حَدَّيَنَا هَشَامٌ عَنْ يَعْمَر وَأَنْسُ رَضِيَ الله عَنْهُمُ الْإِمَامَ صَرَّتُنَا مُعَادُ بْنُ فَصَالَةً قَالَ حَدَّيْنَا هَشَامٌ عَنْ يَعْمَر وَأَنْسُ رَضِيَ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمً عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمً عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمً عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمً عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمً عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمً عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَكَلَهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ن قال ما سيد من قَالَ في الخطبة بعند الثناء أمَّا بعد رَوَاه عَكْرِمَة عَنِ ابن

القواويرى البصرى ثمم البعدادى ماتسنة نمس والاثين وماثنين ﴿ وخالدبن الحارث ﴾ الججيمى من في باب نصل استقبال القبلة ، قوله ﴿ ثم يقعد ﴾ أى بعد الخطبة الأولى ﴿ ثم يقوم ﴾ للحطبة الثانية فال مالك والشافعى ؛ القيام واجب . قال الله تعالى « وتركوك قائما » وواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملى الله عليه والخلفاء بعده ، وقال الشافعى ؛ وكدا الجلوس بينهما واجب لمواظبته صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ، وقال وصلوا كاراً يتمو في أصلى خلافا للحمدية فيهما ﴿ باب استقبال الامام الناس إذا فطب وله ﴿ هلالبن أ في ميمونة ﴾ هو هلالبن على المتقدم في أول كتاب العلم . قوله ﴿ ذات يوم ﴾ لفظ ذات مقحم أو هو من باب اضافة المسمى الى الاسم . فان قلت ما وجه دلالته على الترجمة قات من حيث أن جلوسهم حوله لا يكون إلا وهم ينظرون اليه و معهى استقبالهم له لكى يتفرغوا لدياع ، وعظنه و تدبر كلامه و لا يشتنالوا بغيره ، قال الفقها المحمل المتدبروا القبلة لانه ان استقبلها المخاطبات وانكان في آخره فاما أن يستقبله القوم واستدبارهم وهم المخاطبون قبيح خارج عن عرف المخاطبات وانكان في آخره فاما أن يستقبله القوم فيكونوا مستدبرين القبلة واستد نارها أهون من استدبار الجماعة واما أن يستدبره فيارم الهيئة القبيحة ﴿ باب من قال في الخطبة بعدالثناء أما بعد ﴾ المستدبار الجماعة واما أن يستدبره فيارم الهيئة القبيحة ﴿ باب من قال في الخطبة بعدالثناء أما بعد ﴾ استدبار الجماعة واما أن يستدبره فيارم الهيئة القبيحة ﴿ باب من قال في الخطبة بعدالثناء أما بعد ﴾

عَبَّاسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَحْوُدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة قَالَ حَدَّنَا وَهُ مَشَامُ بُنُ عُرُوةَ قَالَاً خَبَرَ تَنِي فَاطَمَةُ بِنْتُ الْمُنْدُرِ عَنْ أَسَهَا بَنْت أَبِي بَكُر قَالَتَ هَشَامُ بُنُ عُلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ فَلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بَرُ أُسِهَا أَى نَعَمْ قَالَتْ فَاللَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَكَلْتُ الشَّمْسُ خَطَب النَّاسَ وَحَمَد الله بَي الْمُشَكِّمَ فَاللهُ ثَمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ وَالنَّارَ وَلَغَطَ النَّاسَ وَحَمَد الله بَي الْمُسَلِّي فَقُلْتُ لِعَائِشَةً مَا قَالَ قَالَتَ وَلَعَطَ النَّاسَ وَحَمَد الله بَي الْمُسَلِّي فَقُلْتُ لِعَائِشَةً مَا قَالَ قَالَتَ وَلَعَطَ النَّاسَ وَحَمَد الله بَي الْمُسَكَّمَ اللهُ عَلَيْهُ لَعَائِشَةً مَا قَالَ قَالَتَ وَلَعَطَ النَّاسَ وَحَمَد الله بَي مُنْها عَلَى الْمُنْ شَيْء مَنْ الْأَنْصَارِ فَانْكَمَا أَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ مَا قَالَ قَالَتَ وَلَعَطَ النَّاسَ وَحَمَد الله بَي الْمُسَكَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا قَالَ قَالَتَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ولفظ «بعد» مبنى على الضم لآنه من الغايات من الظروف المقطوعة عن الاضافة . فان قلت كلمة أما لابد لها من أخت فما هى إذا وقعت بعد الثناء على الله كا هو العادة فى ديباجة الرسائل والكتب بأن يقال الحمد لله والصلاة على رسول الله . أما بعد قات الثناء والحمد المتقدم عليه كا نه قال أما الثناء على الله فكذا وأما بعد فكذا ولا يازم فى قسيمه أن بصرح بلفظ أما ل يكنى ما يقوم مقامه قيل هى من أفصح الكلام وهو فصل بين الثناء على الله وبين الخبر الذى يريد الحطيب اعلام الناس به ومثل هذه الكلمة يسمى بفصل الخطاب . واختلفوا فى أول من تكلم به فقيل داود عليه السلام وأنه فصل الخطاب الذى آتاه الله وقيل يعرب بن قحطان . قوله ﴿ محرد ﴾ ن غيلان من السلام وأنه فصل الخطاب الذى آتاه الله وقيل يعرب بن قحطان . قوله ﴿ محرد ﴾ ن غيلان من في باب النوم قبل العشاء ولم يقل حدثنا أو أخبرنا لانه ذكره له محاورة ومذا كرة لانقلا وتحميلا قوله ﴿ فأطال ﴾ أى صلاة الكسوف و ﴿ اللفط ﴾ بالتحريك الصوت والجلبة و ﴿ الكفأت ﴾ أى وجعت

قَدْ أُوحِيَ إِلَى أَنْكُمْ تَفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مثلَ أَوْ قَرِيبَ منْ فَتْنَهَ الْمُسَيِحِ الدَّجَالَ يُوْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عَلَمُكَ بَهٰذَا الرَّجُلُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَ أَوْ قَالَ المُوقنَ شَكَ هَشَامٌ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ الله هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيْنَات وَالْهَدَى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا فَيُقَالُ لَهُ ثُمْ صَالْحًا قَدْكُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُوْمِنَ بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هَشَامٌ فَيِقَالُ لَهُ مَا عَلْمُكُ بَهٰذَا الرَّجَلِ فَيَقُولَ لَا أَدْرَى سَمَعْتُ النَّاسَ يَقُرلُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ قَالَ هَشَامٌ ٨٨٣ فَلَقُدُ قَالَت لِي فَاطَمَهُ فَأُوعَيْتُهُ غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلَّظُ عَلَيْهِ صَرَّمُنَا مُحَدَّد أبن مُعمَر قَالَ حَدَّثَنَا أبو عاصم عَن جَرير بن حَازِم قَالَ سَمَعت الحسن يَقُولُ حَدَّنَا عَمْرُو مِنْ تَغْلَبَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَمَالُ أَوْ الله الله الله الما الله على رجًا لا وترك رجًا لا فبلغه أنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتْبُوا فَحُمَدُ اللهِ

قوله ﴿ شك هشام ﴾ فان قلت تقدم الحديث فى باب من أجاب الفتيا باشارة اليد أن الشاك فيمه فاطمة فى التلفيق بينهما قلت لا منافاة بينهما لجواز عروض الشك لهما والمسائل التى فى هذا الحديث من الاصوليين وعلم العربية والفقه وتعريفات الالقاظ وغيرها ذكر ناها فى ذلك الباب فتأملها فانها مستحقة له . قوله ﴿ محمد بن معمر ﴾ بفتح الميمين أبو عبدالله البصري العبسي المعروف بالبحراني ضد البراني و ﴿ أبو عاصم ﴾ أى النبيل مر فى باب القراءة والعرض على المحدث و ﴿ حرير ﴾ بفتح الجيم وتسكرار الراء ﴿ ابر حازم ﴾ بالمهملة و بالزاى فى باب يستقبل الامام الناس و ﴿ عمر و بن تذاب ﴾ بالفوقانية المفتوحة وسكون المنقطة وكسر اللام وبالموحدة العبدى

مُ أَنْنَى عَلَيْهُ مُ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَوَ الله إِنِي لَأَعْطَى الرَّجُلَ وَأَدَّعُ الرَّجُلَ وَالدِّي أَعْطَى وَلَكُنْ أَعْطَى أَفُو مِهِم مِنَ الْغَنَى وَالْخَيْرِ فَيهِم مِنَ الْجَزَعِ وَالْفَلَعِ وَأَكُلُ أَقُوا مَا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فَي وَالْفَيْ وَالْخَيْرِ فَيهِم عَمْرُو بَنُ وَالْفَلَعِ وَأَكُلُ أَقُوا مَا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فَي وَالْفَيْ وَالْفَيْ وَالْفَيْرِ فَيهِم عَمْرُو بَنُ تَعْلَبُ فَوَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لَى بِكَامَة رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُمْ النَّعْمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُمْ النَّعْمَ الله عَن ابن ١٨٨ مَنْ الله عَن أَبن مَنْ الله عَن أَبن مَن الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَن أَبن الله عَن أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبْ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَن أَبْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وا

التمديمي ثم البصري روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم جديثان رواهما البخاري . قوله (بشيء) بالمرجمة وفي بعضها (بسبي) بالمهملة وبالموحدة و (أدع الرجل) أي وأثرك الرجل الآخر وأعطى) بلفظ المتكلم لا بلفظ مجهول المساطى ليوافق لفظ « وأدع به وعائد الموصول محدوف و (الجزع) نقيض الصبر و (الهلع) أفحش الجزع . وقال محمد بن عبيد الله بن طاهر الاحمد بن يحيي ما الهلع فقال قد فسره الله تمالى حيث قال « ان الانسان خلق هلوعا بقوله «إناهة بالله تحد بن عبي ما الهلع فقال قد فسره الله تمالى حيث قال « ان الانسان خلق هلوعا و بالمقابلة نحو اعتضت بهذا الثوب خيرا منه أي ما أحب أن حمر النعم لى بدل كلة وسول الله صلى الله عليه وسلم أو مقابلها أي هذه الكلمة كانت أحب الى منها وكف الوالآخرة خير وأبق اعلم أنه قال الحاكم أبو عبد الله وعليه الجهور ان شرط البخاري في صحيحه أن الا يذكر الاحديثا علم أنه قال الحاكم أبو عبد الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان فأكثر ثم يرو به عنه تابعي مشهور وله أيضا راويان ثقتان فأكثر ثم كذلك في كل درجة . وقال النووى: ليس من شرطه مشهور وله أيضا راويان ثقتان فأكثر ثم كذلك في كل درجة . وقال النووى: ليس من شرطه ذلك لاخراجه نحوحديث عمرو بن تغلب «اني لاعطى الرجل» ولم يرو عنه غير الحسن البصرى . أقول الملك في كل درجة . وقال النووى : ليس من شرطه ذلك لا خراجه نحوحديث عمرو بن تغلب «اني لاعطى الرجل» ولم يرو عنه غير الحسن البصرى . أقول

هضمير فى فله للراوى لا للحديث. ولعمرو من يروى عنه غير الحسن وهو الحمكم بن الآعر جذكره ساحب جامع الاصول وغيره. قوله (فأصبح) هى تامة لا تجتاج الى الحبر و (فاجتمع) أى في الليلة الثانية (وأكثر) بالنصب وفاعل اجتمع ضمير الناس وبالرفع بأنه فاعله. قوله (مكانكم) المكان ما مصدر ميمى بمعنى الكون أى لم يخف على كونكم فى المسجد ولكن ما خرجت اليكم خميية أن تفرض عليكم فهو حقيقة ، واما أنه لفظ مقحم كما يقال بحس فلان أمرى بكذا فهو من باب المجاز بالزيادة ، واما أنه كناية عنهم لآن كان الشخص لازم له ، واما أن المراد بالمكان المكان المكانة وفلاته أى : لم يخف على حالكم عند الله من حب الطاعة. قوله (أبو معاوية) مجمد بن عازم المحمدة و بالزاى مر فى باب المسلم من سلم المسلمون و (أبو أسامة) حماد فى باب فضل من علم المعجمة و بالزاى مر فى باب المسلم من سلم المسلمون و (أبو أسامة) حماد فى باب فضل من علم

النّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَمْا بَعْدُ . تَابَعَهُ الْعَدَنيُ عَنْ سُفْيَانَ فِي أَمَّا بَعْدُ مَحَرَثُنَا أَبُو الْبَيْكَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ حَدَّيَنِي عَلَيْ بُنُ ١٨٥ حُسَيْنِ عَنِ الْمُسْوَرِ أَنِ عَنْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَمْعَتُهُ حَينَ تَشْهَدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ . تَابَعَهُ الرُّبَيْدِيُ عَنِ الرُّهْرِيّ صَرّتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُنْرَ وَكَانَ آخِرَ جَمْلس رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُنْرَ وَكَانَ آخِرَ جَمْلس جَلسَهُ مُنْكَبِيهِ قَدْ عَصَبُ رَأْسَهُ بِعَصَابَة دَسَمَةً خَمَدَ اللهُ وَأَثْنَى مِنَ عَلَيْهِ مَنْكَبَيْهِ قَدْ عَصَبُ رَأْسَهُ بِعَصَابَة دَسَمَة خَمَدَ اللهَ وَأَثَنَى مِنَ عَلَيْهِ مَنْكَبَيْهِ قَدْ عَصَبُ رَأْسَهُ بِعَصَابَة دَسَمَة خَمَدَ اللهَ وَأَثَى مَنَ عَلَيْهِ مَنْكَبَيْهِ قَدْ عَصَبُ رَأْسَهُ بِعَصَابَة دَسَمَة خَمَدَ اللهَ وَأَثَى مَنَ عَلَيْهُ وَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيَّا النَّاسُ إِلَى قَتَابُوا إلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَانَّ أَمَّا المَّاسُ إِلَى قَتَابُوا إلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَانًا أَمَّا بَعْدُ فَانَ أَنَا المَّاسُ إِلَى قَتَابُوا إلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَانَّ أَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا إِلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

و (العدن) بالمهملتين المفتوحتين عمد بن يحيى بن أبي عمر الحافظ أبو عبد الله نزيل مكة مات سنة ثلاث وأربعين وماثنين . قوله (في اما بعد) أي تابعه في بجرد كلمة اما بعد لافي بجام الحديث و (على بن الحديث) بن على بن أبي طالب الملقب بزين العابدين مات سنة أربع وتسعين و (المسور) بكسر الميم (ان مخره ) بفتح الميم وسكون المعجمة و فتح الرابتقدم في بالب استه بال فضل وضو و الداس و (الزبيدي) بضم الزاى وفتح الموحدة محمد بن الوليد في باب متى يصح سماع الصغير . قوله (إسمعيل بن أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة و بالنون الازدى الكوفي مات بالسكوفة سنة ست عشرة و ماثنين و (ابن الفسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب المدروف بابن الفسيل الانصاري المدنى مات سنة إحدى و سبمين و مائة نقلوا في عامر الراهب المدروف بابن الفسيل الانصاري المدنى مات سنة إحدى و سبمين و مائة نقلوا في حسالة واربخ أنه حين استشهد حنظلة بأحد قال النبي صلى الله عليه و سلم مات حنظلة و غسلته الملائكة عدالوا امرائه . فقالت سمع الهيمة و هو جنب فلم يتأخر للاغتسال . قوله (متعطفات) أي مرتديا بقال تمطفت بالعطاف أي ارتديت بالرداء ولفظ (الى ) متعلق بمحذ و في أي تقربوا الى و (ثابوا) أي تعطفت بالعطاف أي ارتديت بالرداء ولفظ (الى ) متعلق بمحذ و في أي تقربوا الى و (ثابوا) أي

الْأَنْصَارِ يَقَلُّونَ وَيَكُثُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلَى شَيْئًا مِنْ أُمَّةً مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضَرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَسَمَّمُ أَفَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضَرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسَيِّم

المهدة الله عن المُفَضَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ الله عَنْ نَافع عَنْ عَدْ الله قَالَ كَانَ النَّبِيُّ وَمُ الجُمُعَة صَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ الخَطْسَينَ بَوْمَ الجُمُعَة عَنْ عَدْ الله قَالَ كَانَ النَّبِيُّ الله عَنْ نَافع عَنْ عَدْ الله قَالَ كَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ عَنْ عَدْ الله قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْ عَدْ الله قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَا صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَخْطُبُ خَطْبَتَيْنَ يَقْعَدُ بَيْنَهُمَا وَسَلَمَ يَخْطُبُ خَطْبَتَيْنَ يَقْعَدُ بَيْنَهُمَا

اجتمعوا اليه و (الانصار) الذين نصر وارسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المذينة و (فليقبل) أى الحسنة و (يتجاوز) أى يعفو وذلك فى غير الحدود وهذا من جوامع الكلم لأن الحال منحصر فى الصر والنفع والشخص فى الحسن والمسى، وفيه اخبار بالغيب لأنهم قلوا وكثر الناس وهذا من المعجزات وهيه صيغة المطابقة . الخطابى : ليس الدسمة من الدسم الذى هو لطخ الودك ونحوه لأنه لا يليق أن يمس رأسه وجبينه صلى الله عليه وسلم و إنما أراد بالدسمة السوداء . التيمى : قيل العصابة العامة سميت عصابة لأنها تعصب الرأس أى تربطة وقال ابن دريد الدسمة غيرة فيهاسواد والملحفة الازار الكبر ﴿ باب القعدة بين الخطبتين ﴾ قوله ﴿ بشر ﴾ بكسر الموخدة ﴿ ابن المفضل ﴾ بلفظ المفعول من التفعيل مرفى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هرب مبلغ » وفي الحديث أن خطبة الجمعة خطبتان وفيه الجلوس بينهما لاستراحة الخطيب ونحوها وهما واجبتان لقوله صلى الله عليه وسلم ه صلوا كما رأيتموني أصلى» ﴿ باب الاستماع الى الخطبة ﴾ والاستماع الاصغاء الى السماع عليه وسلم ه والقصد اليه فكل مستمع سامع دون العكس ، قوله ﴿ الآغر ﴾ بالهفرة والمنقطة والتوجه له والقصد اليه فكل مستمع سامع دون العكس ، قوله ﴿ الآغر ﴾ بالهفرة والمنقطة والتوجه له والقصد اليه فكل مستمع سامع دون العكس ، قوله ﴿ الأخر ﴾ بالهفرة والمنقطة والتوجه له والقصد اليه فكل مستمع سامع دون العكس ، قوله ﴿ الأخر ﴾ بالهفرة والمنقطة والمنقطة والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والهور والمنه والمنه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةَ وَقَفَتِ الْمَلَاثَكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَالْأَوْلَ فَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِى بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَاللَّهُ كَاللَّهُ مَا يَشْعَمُ وَيَسْتَمَعُونَ الذِّكْرَ كَنْشَا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ يَيْضَةً فَاذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صَحْفَهُمْ وَيَسْتَمَعُونَ الذَّكُو كَنْشَا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ يَيْضَةً فَاذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صَحْفَهُمْ وَيَسْتَمَعُونَ الذَّكُو اللّهُ الذَّالَ اللّهُ الذَّالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُ النّاسَ يَوْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُ النّاسَ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُ النّاسَ يَوْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَغَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

المفتوحنين وشدة الراءسلمان الجهني مولاهم معدود من اهل المدينة وأصله من أصفهان. قوله (المهجر) أي المبكر الى المسجد و (يهدي) أي يقرب (والمثل) معناه الصفة فالكاف لتشبيه الصفة بالصفة ومر شرحه في باب فضل الجمعة والتيمي : في استماع الملائكة للخطبة حض على الاستماع لها والانصات اليها وقال بحاهد : لا يجب الانصات للقروان الا في الصلاة وفي الحظبة وقال مالك الانصات واجب لمن سمعها ولمن لم يسمعها . وقال أحمد لا بأس بأن يذكر الله ويقرأ القرآن من لم يسمعها . المتافع عياض : اختلفوا في الكلام هل هو حرام أم مكروه وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي بحب الانصات للخطبة سمعها أم لا وقال أحمد لا يلزمه إذا لم يسمعها . أقول والمشهور من مذهب الشافعي أن الانصات سنة لا واجب (بابإذا رأى الامام رجلا) قوله (صلبت) همزة الاستفهام ههنا مقدرة وجاء في بعص الروايات أن هسدنا الرجل هو سلبك بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية وبالكاف الغطفاني بالمعجمة ثم المهملة المفتوحتين وبالفاء وبالنون قال الشافعي وأحمد : استحب للداخل حال الخطبة أن يصلي تحيسة المسجد ولكن يتجوز فيهما ليستمع بعدهما الخطبة ، وقال مالك وأبو حنيفة لا يصليهما وحجتهما الإم والانصات ولا يخني ليستمع بعدهما الخطبة ، وقال مالك وأبو حنيفة لا يصليهما وحجتهما الإم والانيم والانتصات ولا يخني ليستمع بعدهما الخطبة ، وقال مالك وأبو حنيفة لا يصليهما وحجتهما الإم والانهات ولا يخني

أن القول بالاستحباب عمل بالآية وبالحديث كليهما فهو أولى وفى الحديث جواز الكلام فى الخطبة والاس بالمعروف والارشاد الى المصالح فى كل حال وان تحية المسجدر كمتان وان التحية لاتفوت بالجلوس فى حق الجاهل حكمها (باب رفع اليدين فى الخطبة) قوله (وعن يونس) عطف على عبد العزيز لأن حمادا يروى عنه أيضا و يونس هو ابن عبيد مصغر صد الحر مر فى باب وان طائفتان من المؤمنين . قوله (الكراع) بالضم اسم ما يجمع من الخيل و (الشاه) أى الغنم الجوهرى : إذا كثرت الشاة قيل هذه شاء كثيرة (باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة) قوله (الوليد) بفتح الواو مر فى باب وقت المغرب و (أبو عمرو) أى الاوزاعى . قوله (سنة) أى

طَلْحَةَ عَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَمْدِ النَّي صَلَّى اللهُ

وَعَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيهُ فَقَ الَ اللّٰهُمْ حَوالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَا يُشَيرُ يَعَدُهُ إِلَّا اللّٰهُمْ حَوالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَا يُشَيرُ بَيْدُهُ إِلَّا اللّٰهُمْ حَوالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَا الْجُوبَةِ بِيدُهُ إِلَّا اللّٰهُمْ حَوالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَت الْمُدينَةُ مِثْلَ الْجُوبَةِ بِيدُهُ إِلَّا اللّٰهُمْ وَصَارَت الْمُدينَةُ مِثْلُ الْجُوبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ ثَهُمْ أَ وَلَمْ يَجِيءُ أَحَدُ مِنْ نَاحِية إِلَّا حَدَّتُ بِالْجُودِ

المطبة المحلة المنطبة الإنصات يَوْمَ الْجُمْعَة وَالْإَمَامُ يَخْطُبُ وَإِذَا قَالَ لَصَاحِبِهِ الْمُطَةِ الْمَامُ الْمُعْتَ الْمَامُ الْمُعْتَ الْمَامُ الْمَامُ الْمُعْتَ الْمَامُ الْمَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُنْ الْمَامُ الْمَامُ اللّهُ عَنْ عَقَيْلُ عَن ابْنِ شَهَابِ قَالَ مَرَشَا اللّيْثُ عَنْ عَقَيْلُ عَن ابْنِ شَهَابِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

أنالسقف قد وكفحتىخلص الماء اليه و في «اللهم حوالينا » اضهار كأنه قال أمطر حوالينا أواجعله حوالينا في الصحاري واصرفه عن الابنية والدور والجوبة ههنا الترس وجا. في غير هـذه الرواية فبقيت المدينة كالترس أي أنها بقيت في استدارتها مثل الترس وهي غير بمطورة. التيمي: قناةغير منصرف لانها اسمللبقعةوفي رفع اليدين الضراعة الى الله تعالى والتذلل له · النووى : فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه متصلا به وفيه أدبه في الدعاء فانه لم يسأل رفع المطن من أصله بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيلوساًل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبتى نفعه وخصبه وهي بطون الأودية ونحوها . وفيه استحباب طلب انقطاع المطرعن المنازل إذاكثر وتضرروا بهقال وقناة اسملو ادمن أودية المدينة وعليه زروع لمم وفي بعض الروايات وادى قناة فالإضافة فيه الى نفسه وهوعند الكرفية علىظاهره وعند البصرية يقدر فيه يحذوف ﴿ باب الانصات ﴾ وهو السكوت . قال الأزهرى انصت وانتصت ونصت ثلاث لغات أي بمعنى واحد والمذاهب في الانصات تقدمت في باب الاستماع الى الحظبة قوله ﴿سلمان﴾ أى الفارسي ﴿ وينصت ﴾ من الانصات قوله ﴿ لغوت لغا ﴾ يلغو لغوا أى قال باطلا و ﴿ لَغَى ﴾ بالكسريلغي لغا مئله . النووى : أى قلت اللغو وهو الكلام الساقط الباطل وقيل أى ملت عنالصوابوقيل تكلمت بمالا ينبغي وفي بعض الروايات لغيت وظاهر القرآن يقتضي هذه اللغة · اذ قال دوالغوافيه، وهذا مزلغي يلغي إذ لوكانمن لغايلغولقال دوالغوا، بضم الغين وفيه النهي عنجميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال انصت وهو فى الأصلأمر بمعروف وسماه لغوا فغيره أولى قبل ذلك لآن الخطبة أقيمت مقام الركمتين فكما لا بجوز التكلم فى المنوب

498 الساحة التي فيوم الحمة

مَ اللَّهُ عَنْ أَبِي الرِّنَادَ عَنِ اللَّاعَةِ اللَّي فِي مِوْمِ الْجُمُعَةِ صَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَاللَّكَ عَنْ أَبِي الرِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ مَاللَّكَ عَنْ أَبِي الرِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمَ يُصَلِّي يَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيده يُقَلِّلُهُ آ

اذا ش الناس عن الامام ا حث إذا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَّاةِ الجُمْعَةِ فَصَلَّاةُ الْإِمَامِ وَمَن

لا يجوز في الناتب. وقال ابن وهب: من لغاكانت صلاته ظهرا و حرم فضل الجمعة ﴿ باب الساعة التي في يوم الجمعة ﴾ أي الساعة التي الدعوة فيها مستجابة . قوله ﴿ القعنبِ ﴾ بفتح القاف وسكون المهملة وفتح النون وبالموحدة تقدم . قوله ﴿ وهو قائم ﴾ فان قلت مفهومه ان لو لم يكن قائمــا لا يكون له هذا الحكم. قلت شرط مفهوم المخالفة أن لا يخرج الكلام مخرج الغالب وهمنا ورد بنا. على أن الغالب فى المصلى أن يكون قائمًا فلا اعتبار لهذا المفهوم . قوله ﴿ يَسَأَلُ اللَّهُ ﴾ جملة حالية بعد الحالين فهى حالات متداخلة أو مترادفة . قوله ﴿شيئا﴾ أى مما يليق بالعبد المسلم أن يمسأل الله تعالى و ﴿ يَقَلُّمُا ﴾ أي يريدبيان أن تلك الساعة لحظة خفيفة والحكمة في اخفاء هذه الساعة بين ساعات يوم الجممة لئلا يخصص الشخص الطاعة بتلك الساعة فقط كاخفاء ليلة القدر بين الليالى الزوال. وعائشة إذا أذن للصلاة وابن عمر الساعة التي اختار الله فيها الصلاة والشعبي ما بين أن يحرم البيع الى أن يحل. وقال عبد الله بن سلام من العصر الى المغرب لأنه وقت تعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار ووقت عرض الأعمال على الله تعالى فيوجب الله فيــه مغفرته للمصلين من عبــاده ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن حلف على سلعته بعد العصر . وقال الفقهاء يكون فيها اللعان والقسامة وروى أن عبد الله لما قال بذلك قال له أبو هريرة ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلى فقال ألم يقل رسول الله من جلس ينتظر الصـلاة فهو في الصلاة. فقال أبو هريرة بلي فقال ذلك. النووي: قال بعضهم معنى يصلي يدعو ومعنى قائم ملازم ٨٩٥ بَقِي جَائِزَةٌ حَدَثُنَا مُعَاوِيَةٌ بِنُ عَمْرِهِ قَالَ حَدْثَمَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمِ
ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدْثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النِّي صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْنَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِي مَعَ النِّيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْنَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِي مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْنَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِي مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَثْنَا عَشَرَ رَجُلَا فَنَرَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ (وَإِذَا رَأَوْانِجَارَةً وَشَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَثْنَا عَشَرَ رَجُلَا فَلَوْلَتُ هٰذِهِ الآيَةُ (وَإِذَا رَأَوْانِجَارَةً أَوْ لَمُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا)

مواظب لةوله تعالى «مادمت عليه قائمها». قال وقيل هي آخرساعة مزيوم الجممة والصحبح مارواه مسلم انها ما بين أن يحلس الامام الى أن تقبني الصلاة ﴿ باب إذا نفر السلس ﴾ أي محرجوا عن مجلس الامام وذهبوا · قوله ﴿ مماوبة من عمرو ﴾ بن المهلب مر في باب اقبال الامام على الناس لكن روى البخارى تمت عنه بواسطة أحمد بن أبى رجاء وهمنا بدون الواسطة و ﴿ زَائِدَةٌ ﴾ بالزاى في باب غسل المذى و ﴿ حصين ﴾ بضم المهملة وفنح المهملة وسكون التحتانية و بالنون في باب الأدان بعد دهاب الوقت و ﴿سَالُمُ ﴾ في باب الوضوء والأربعة كوفيرن . قوله ﴿عَرِ ﴾ بكمر المين. المكتماف: في قوله تعالى و فأذن مؤذن أينها العير » أمها الابلالتي عليها الأحمال لأمها تمير أى تذهب وتحى. وقيل هي قافلة الحير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عيركا مها حمع عير به تم المين والمراد أصحاب العير . قوله ﴿ إلا اثنا عشر ﴾ وفي بعضها اثنى عشر · فان قلت الاستشاء مفرغ فيجب رفعه لأناعر ابه على حسب العامل · قلت : ليس مفر غاإذ هو مستسثني من ضمير ه بني العائد الى المصلى فيجوز فيه الرفع والنصب أو بقال ان اثنى عشر أعطى له حكم أخواتهاالق هي ثلاثة عشه إذ الأصل فيه البناء لنضمنه الحرف أو المستثنى محذوف وتقديره ما بقى أحد إلا عدد كانوا اثنى عثير رجلا ِ النووى : المراد بالصلاة ههنا انتظارها فى حال الخطبة ليوافق رواية مسلم أن جابرا فال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانقلبوا اليها حجى لم ببق الا اثنا عشر وجلا . وفيه دليل لمالك حيث قال : تنعقد الجمة باثنى عشر وأجاب الشافعية عنه بأنه محمول على أنهم رجموا أو رجع منهم تمام أربدين فأتم مهم الجمعة قال ابن بطال: قول جابر المحن نصل

إِ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُعَةِ وَقَبْلُهَا صَرِثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اللهٰ بَهِ اللهٰ عَدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ عَدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْدَ اللهُ عَنْ يَاللهُ عَلَيْ وَبَعْدَ الْمُعْدِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمُعْدِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَ وَكَانَ لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْمُعْدَ حَتَّى يَنْصَرَفَ فَى بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَاء رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّى بَعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَ حَتَّى يَنْصَرَفَ

رور . فیصلی رکعتین

۸۹۷ تول الله تمالي فاذا مضيت الخ

مِ سَعْثُ قُول الله تعَالَى (فَاذَا قُضيَت الصَّلَاةُ فَانْتَشُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ فَضُلِ الله ) مَرَثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ الله ) مَرَثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ

يحتمل كونهم في الخطبة لآن من انتظر الصلاة فهو في الصلاة ولا يظن بالصحابة الاحسن الظن وقال هذا الحديث كان قبل نزول قوله تعالى «لا تلهيم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » واختلفوا في الامام يفتت الجمعة بالجماعة ثم يفترقون عنه . فقال الثورى : إذا ذهبوا الا رجلين صحالجمة وقال أبو ثور : وكذا إذا بقي معه واحد · وقال أبو يوسف ؛ وكذا لو نفر كلهم وبتي وحده . وقال أبو حنيفة : وكذا إذا نفروا عنه بعد ما سجد سجدة . وقال إسحق : ان بقي معه اثناعشر رجلاعلى ظاهر الحديث : (باب الصلاة بعد الجمة) قوله (في بيته) فان قلت أهو مختص بالمغرب أم متناول للظهر أيضا و قات على و نهب الشافعي متماق بالظهر أيضاوعلى مذهب الحنفية يختص بالاخير على ما هو مقتصى القاعدة الاصولية . قوله (حتى بنصرف) أي الى البيت وفيه أنه لما كانت الجمة وكمة يضل هو الحلوة أولى ولفظ هفيصلى » بالرفع لا بالنصب وقال ابن بطال : ووجهه أنه لما كانت الجمة وكمتين لم يصل بعدها صلاة ثمت خشية أن يظن أنها هي التي حدفت منها وانها واجة وقد أجاز مالك الصلاة بعد الجمة في المسجد الناس ولم بحزه الاثمة . وقال : وأما الصلاة قبل الجمة فقد تقدم اختلاف العلماء في الصلاة عند الاستواء (باب قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة ) أي أديت صلاة الجمة . قوله (أبوغسان) عند الاستواء (باب قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة ) أي أديت صلاة الجمعة . قوله (أبوغسان)

حَدَّنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ نَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَا فَى مَوْرَعَة فَمَا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمْعَةً تَبْزِعُ أَصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلَهُ فَى قَدْرِ ثُمَّ فَمَا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمْعَةً تَبْزِعُ أَصُولُ السِّلْقِ فَتَجْعَلَهُ فَى قَدْرِ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرِ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ أَصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا تَبْعَلُ عَلَيْهِ فَيْسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتَقَرَّبُ ذِلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَضَرِفُ مِنْ صَلَاةً أَبُمُعَةً فَلُسَلِّمُ عَلَيْها فَتُقَرِّبُ ذِلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا أَنْ أَبِي مَنْ صَلَاةً لَا أَنْ أَبِي عَنْ سَهْلِ بَهْذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَعَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةً فَالَ عَرْبُعِ عَنْ سَهْلِ بَهْذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَعَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَة فَلَا عَرْبُعَةً فَالْ عَدْ الْجُعْمَة فَالَ عَلَيْهِ عَنْ سَهْلِ بَهْذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَعَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَة فَالَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا كُنَا نَقِيلُ وَلاَ نَتَعَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَة فَالَتُهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا كُنَا نَقِيلُ وَلاَ نَتَعَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَة فَالَ عَلَى السَّقَامِ عَنْ أَيْ فَالَ مَا كُنَا نَقِيلُ وَلاَ نَتَعَدًى إِلاَّ بَعْدَ الْجُعُمُ فَالْمَا مَا كُنَا نَقِيلُ وَلاَ نَتَعَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُعُمَا فَيَكُونُ فَالْمُولُ السَّلَقَ قَالَ حَدَّيْنَا الْمَالَ عَلَيْهُ وَلَا مَا كُنَا نَقِيلُ وَلاَ نَتَعَدًى إِلاَّ بَعْدَ الْمُعْمَالِعُهُ الْمُعْمَالَا الْمَاكُونَ مَلْكُونَا الْمُعَامِي السَّالَةُ الْمُعَلِّيْ الْمُؤْلِلُ السَّالَةُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِيْ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَالَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

بفتح المعجمة وشدة المهملة وبالنون محد بن مطرف بضم الميم مر فى باب فضل من غدا الى المسجد وراح و (أبو حازم) بالمهملة وبالنون محد بنار مر مرارا. قوله (تحقل) بالمهملة وبالفاف أى تزرع وفى بعضها تجعل بالجيم والعين و (الاربعاء) جمع الربيع كالانصباء والنصيب وهو الجداول و (سلق) بالزفع مبتدأ خبره لها أو مفعول مالم بسم فاعله على تقدير أن يجعل بالفظ المجهول ، وبالنصبان كان بلفظ المعروف وحينئذ الاصل فيه أن يكتب بالالف الكنجاز على اللغة الربعية أن يكتب بدون الالعد لابهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون فلايحتاج الكاتب على لغتهم الى الالف ومثله كثير فى هذا الصحيح نحو سمعت أنس ورأيت سالم . قوله و تطحنها عالمن شعير وفى بعضها تطخما و فرعرق بفتح المهملة وسكون الواء وبالقاف والمراد أن أمدل السلق كانت عوضا عن اللحم إذ لم يكر اللحم في . يقال عرقت العظم عرقا اذا أكلت ما عليه من اللحم وفي بعضها غرفه بالمبحمة وبالراء والفاء أى مغروفه ، وفيه الايثار وان كان بقليل حقير والسلام على المرأة الاجدية وقناعة الصحابة وعدم حرصهم على الدنيا ولذاتها . قوله (عبدالله ) هو القمني و (ابن أبي حلزم) هو عبد الدزيز مات فجأة يوم الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد مر فى باب غيد الدزيز مات فجأة يوم الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد مر فى باب نوم الرجل فى المسجد . قوله (لا تتغدى ) باهمال الدال ، قال إن بطال . وبه رد على أحمد بن وم الرجل فى المسجد . قوله (لا تتغدى ) باهمال الدال ، قال إن بطال . وبه رد على أحمد بن بعد بعد أن أن الجمة تصلى قبل الزوال استدلالا بقوله وهما كنا نقيل الا بعد الجمعة هاذ لا يسعى بعد

مَ سَهُلِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعْ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ الْحُعَةَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَمَّ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَمَّ النّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَمَّ النّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَمَّ النّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَمَّ النّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْعَلَاهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَامِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَامُ عَلَيْ

الجمعة وقت العداء فظهر ان قائلتهم وغداءهم بعد الجمعة انماكان عوضا بما فاتهم في وقنه من أجل بدارهم بالسعى الى الصلاة والتهجير اليها . قال والفقهاء متفقون على أن أمر وفانتشروا وللاباحة لأنه ورد بعد الآمر بالسعى فأزال ما أوجب عليهم من السعى وهو كقوله تعالى و واذا حللم فاصطادوا ه أقول لاشك أنه للاباحة همنا لكن لا لوروده بعد الآمر بل اللاجماع والا فهو معارض بقوله تعالى و فاذا انسلخ الآشهر الحرم فاقتلوا المشركين (باب القائلة) هي بمعنى القيلولة وهي النوم في الظهيرة قوله (محمد بن عقبة ) بضم المه لة وبالقاف أبو عبد الله الكوفى الشيباني بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة ثم النون و (أبو اسحق) هو ابراهيم بن محمد (الفراري) بفتح الفاموخفة الزاي وبالراء المصبصي باهمال الصادين مات سة ست و ثمانين ومائة . قوله (ثم تكون القائلة) أي نقع الفيلولة هذا آخر كتاب الجمعة والله سبحانه وتعالى يختم لنا بالخير

\*\*\*\*\*\*

## بنيزال المالة المواقعة المواقع

المَّرُنْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاكُ أَنَّ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمُ اللَّهِ فَكُو اللَّهِ تَعَالَى ( وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاكُ أَنَّ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةَ اللَّهِ الْمَعْتَكُمْ الْمَعْتَكُمْ الْمَعْتَكُمْ الْمَعْتَكُمْ الْمَعْتَكُمْ الْمَعْتَكُمُ الْمَعْتَكُمُ الْمَعْتَكُمُ الْمَعْتَكُمُ الْمَعْتَكُمُ الْمَعْتَكُمُ وَلَيْاتُ وَلَيْاتُحُونُوا مَنْ وَوَاللَّهُ وَلِيَاتُكُمُ وَلَيْاتُ وَلَيْاتُحُونُوا مَنْ وَوَاللَّهُ وَلِيَاتُكُمُ وَلَيْاتُونُ عَلَيْكُمُ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا خَنَاكُمُ فَيْمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا شَعْدُوا حَذَرُكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

كتاب صلاة الخوف

قوله ﴿ سألته ﴾ أى قال شعيب سالت الزهرى و ﴿ القبل ﴾ بكسر القاف وفتح الموحدة الجهة

« ٧ - كرمانى - ٦ »

صَلَاةَ الْخَوْفَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالُمْ أَنْ عَبْدَ الله بِنَ عُمْرَ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ غَرُوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ نَجْد فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا غَرَوْتُ مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اَثَا فَقَامَتْ طَاءُفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّى وَأَقْبَاتُ طَاءُفَةٌ عَلَى الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَمْن مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ الْفَاعُوْ وَرَكَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَمْن مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ الْفَوْا فَرَكَعَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمْ مَرَكُعَ وَسَولُ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَام كُلُ وَاحِد الله صَلَّى الله عَلَيْه مَا الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم فَقَام كُلُ وَاحِد الله صَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى القُهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَم فَقَام كُلُ وَاحِد مِنْ فَرَكَعَ لِنَفْسِه رَكْعَةً وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمُ سَلَم فَقَام كُلُ وَاحِد مِنْ فَرَكَعَ لِنَفْسِه رَكْعَةً وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمْ سَلَم فَقَام كُلُ وَاحِد مِنْ فَرَكَع لِنَفْسِه رَكُعَةً وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمْ مَا لَهُ فَقَام كُلُ وَاحِد مِنْ فَرَكَع لِنَفْسِه رَكُعَةً وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

و بحد ) من الدالعرب وكل ما ارتفع من بهامة الى أرض المعراق فهو نجد (والموازاة ) المقابلة والمحاذاة و (قامت ) أى الصلاة و (جاءوا ) أى الطائعة التى لم تصل وهذا النوع من الصلاة مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه والبخارى ذكر فى كتاب المغازى أنواعا من ضلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووى: روى أبو داود وغيره وجوها فى صلاه الحوف يبلغ بحمر عهاستة عشر وجها وفيها تفاصيل وتفاريع مذكورة فى الفقهيات . الخطابى : صلاة الحوف أنواع صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى فى كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة وهى على اختلاف صورها متفقة المعنى ، قال الامام أحمد أحاديث صلاة الحوف صاح كلها و يحوز أن تمكون فى مرات مختلفة على حسب شدة الحوف ومن صلى بصفة منها فلا حرج عليه . قال ابن بطال : حكى عما في يوسف والمزنى انهما قالا : صلاة الحوف مندوخة لا يجوزان تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة تأخيره صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الحندق عن وقتها وقالا انما خاطب الله نبيه بذلك فهو خاص له ولان فيها تغيير هيئات لا تجوز الا خلفه صلى الله عليه وسلم وهو مردود عليهما . اماحكا ية الفسخ فلا به أقول من لا يعرف السنن لان يوم الحندق كان سنة خمس و نزول آية صلاة عليهما . اماحكا ية الفسخ فلا به أقول من لا يعرف السنن لان يوم الحندق كان سنة خمس و نزول آية صلاة عليهما . اماحكا ية الفسخ فلا به أولمن لا يعرف السنن لان يوم الحندق كان سنة خمس و نزول آية صلاة عليهما . اماحكا ية الفسخ فلا به أو مو مردود علية عليهما . اماحكا ية الفسخ فلا به أو مو مردود علية الفسخ فلا به أو مو مردود عليهما . اما حكا ية الفسخ فلا به أو مو مردود المخالية الفسخ فلا به أو مو مردود علية الفسخ الله علية وسلم المناه المناه المعلم المناه الماه كله المعالم الماه كله الماه كله الماه كله المناه الماه كله الماه كله الماه كله المناه الماه كله الماه كله المناه الماه كله الماه كله الماه كله الماه كله المناه الماه كله الماه كله الماه كله الماه كله المناه كله الماه كله و الماه كله الماه كل

ملانالله و المنظرة المحرف المحرف و المحرف و المحرف و المحرف المح

الخوف. سنة سبع فكيف ينسخ الآخر بالأول وأيضا الصحابة اعرف بالنسخ وقد صلوا صلاة الخوف وأما بحث الخطابي فهو منقوض بقوله تعالى «خذ من موالهم صدقة تطهرهم» وأجمعوا على أنه معمول بهماكماكان يعمل فى حياته وأما قولهم فيها تغيير ففيه رد ما أوجبه القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم معأن استدراك فضيلة الوقت مع تغيير الصفات أولى ﴿ بابِ صلاة الحوفرجالا وركبانا ﴾ قوله (سعيد) هو أبو عنمان البغدادي مات سنة تسع وأربعين وماثتين و (يحيى بن سعيد ﴾ بن أبان القرشي الأموى الـكوفي مات سنة أربع وتسعين ومائة . قوله ﴿ قياما ﴾ إى يصلون قائمين لا راكبين , فانقلت مامعني \_ نحوا منقول مجاهد ۾ قلت معناه أن نافعار وي عن ابن عمر نحوا مماروی مجاهد أیضا عن ابن عمر والمروی المشترك بینهما هو اذا اختلطو قیاما أو هو معلفظوان كانوا . قوله ﴿ وزاد ﴾ أى نافع على مجاهد و ﴿ ابن عمر ﴾ فاعل قال مقدرا والمقول هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مع «وانكانوا» والمجموع مفعول زاد وبهذه الزيادة صار الموقوف على ابن عمر مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليـه وسلم . أو هذا مع زيادة بيان جواز الصلاة ركبانا عند شدة الخوف. قوله ﴿ أَكْثُرُ مَنْ ذَلَكُ ﴾ أي في حالة أشدمن الاختلاط المجرد بأن يكون الخوف أكثر وهم فى المضاربة والمقابلة و ﴿ قياما ﴾ أي على أقدامهم ﴿ وركبانا ﴾ أي على دوابهم مستقبلين أم لا قال ابن بطال: أما صلاة الخوف رجالاوركبانا فلاتكون إلا اذا اشتد الخوف واختلطوا في القتال وهـذه الصلاة تسمى بصلاة المسابقة وبمن قال بذلك ابن عمر وانكان خوفا شديدا صلوا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها وهو قول مجاهد . روى أبن جريج عن مجاهد قال

۴۰۴ کرس بعضهم بعضا

إِنْ عَبْدُ الله بْنِ عُتْبَهُ عَنِ ابْنِ عَنَّالُ وَكُبْرُ وَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَبْدُ الله عَبْدُ وَكَعَ نَاسٌ مَنْهُمْ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعْهُ فَكَثَرَ وَكَبُرُ وا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مَنْهُمْ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعْهُ فَكَثَرَ وَكَبُرُ وا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مَنْهُمْ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعْهُمُ قَامَ النَّذِينَ مَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخُوانَهُمْ وَاللهُ مَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُنْ يَحْرُسُ بَعْضَهُم بَعْضًا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلَّهُم فِي صَلَاةً وَلَكُنْ يَحْرُسُ بَعْضَهُم بَعْضًا

الصَّلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو وقال الأوزاعي لقا السر

اذا اختلطوا فا مماه و الذكر والإشارة بالرأس فدهب بجاهد أنه بجزئه الإعاء عندتندة القتال كمذهب ابن عمر وقول البخارى « وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كانوا أكثر من ذلك فليصلواقيا ما وركبانا » أراد به أن ابن عمر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من رأبه وا تما هو مسند قال مالك قال نافع : ولاأرى عبدالله ذكر ذلك الاعن النبي صلى الله عليه وسلم أقول: المقهوم من كلامه أن ابن عمر قال مثل قول بجاهد لا أن نافعا قال مثله وان قولها مثلان في كلتا الصورتين أى في الاختلاط وأكثر لا في الصورة الأولى فقط وأن الزائد هو ابن عمر لا نافع ﴿ باب بحرس بعضهم بعضا ﴾ . قوله ﴿ حيوة ﴾ بفتح المنهدة وسكون التحتانية وبفتح الواو ﴿ ابن شريح ﴾ بضم المعجمة وفتح الراء واسكان التحتانية وبالمهملة أبو العباس الحمي الحضرى وهو حيوة الاصغر مات سنة أربع وعشرين وما ثنين و ﴿ محد بن حرب ﴾ ضد الصلح ﴿ والزبيدى ﴾ بضم الزاى تقدما في باب متى يصح عما عالمعتمر ، قوله ﴿ الطائفة الاخرى ﴾ أى الذين لم يركموا ولم يسجدوا معه في الركمة الاولى وهددا التوعم هو اذاكان العدو وجه القبلة وهو كملاه عسفان ﴿ باب الصلا عند مناهضة الحصون ﴾ بقال

إِنْ كَانَ تَهِيَّا الْفَتُحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةَ صَلَّوْا إِيمَا لَكُ الْمَرِى لِنَفْسِهِ فَانْ لَمْ يَقْدَرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشَفُ الْقَتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنَ لَا بُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ فَيُصَلُّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنَ لَا بُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ وَيُو خُرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولُ وَقَالَ أَنْسَ حَضَرْتُ عَنْدَ مُنَاهَضَة وَيُو خُرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولُ وَقَالَ أَنْسَ حَضَرْتُ عَنْدَ مُنَاهَضَة حَضْنَ تُسْتَرَ عَنْدَ إضَاءَة الْهَجْرِ وَاشْتَدَ اشْتَعَالُ الْقَتَالَ فَلَمْ يَقْدُرُوا عَلَى الصَّلَاة فَلَا الْقَتَالَ فَلَمْ يَقْدُرُوا عَلَى الصَّلَاة فَلَمْ نُصَلِّ إِلاَّ بَعْدَ ارْ يَفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِى مُوسَى فَقُتِحَ لَنَا وَقَالَ عَدْنُوا عَلَى الصَّلَاة وَمَا فَيَا صَرَّتُنَا يَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ

ناهضته أى قاومته وتناهض القوم فى الحرب اذا نهض كل فريق الى صاحبه . قوله ﴿ على الصلاة ﴾ أى على اتمامها أركاناو أفعالا ﴿ صلوا أيما ، ﴾ أى مو مثين و ﴿ كل امرى النفسه ﴾ أى منفردين بدون الجماعة . قوله ﴿ أو يأمنوا ﴾ فان قلت الآمن هو بالانكشاف فكيف كان قسيمه . قلت قد ينكشف ولا يحصل الآمن لخوف المعاودة وقد يأمن ازيادة القوة واتصال المدد مثلا ولم يكن منكشفا بعد . قوله ﴿ فان لم يقدروا ﴾ فان قلت هذا يتعقب على الآمن أو الانكشاف فلم لايقدرون عليه ٩ قلت هذا لبيان الصلاة بالايمان و تفصيل لما أجمله يعنى يصلون ركمتين بايماء فان لم يقدروا على ذلك صلواركمة وسجدتين بالايماء فان لم يقدروا على ذلك صلواركمة أبو عبدالله الكامل مات سنة ثمان عشرة ومائة و لفظ و و بعقال ، يحتمل أن يكون منه كلام الأوزاعي وأن يكون تمليقا من البخارى . قوله ﴿ تستر ﴾ بضم الفوقانية وهي مدينة مشهورة من كور الآهو از ينهماو بالراء و يقول لها الناس ششتر بالمعجمتين و بضم الفوقانية وهي مدينة مشهورة من كور الآهو از ينهماو بالراء و يقول لها الناس ششتر بالمعجمتين و بضم الفوقانية وهي مدينة مشهورة من كور الآهو از ينهماو بالراء و يقول لها الناس ششتر بالمعجمتين و بضم الفوقانية وهي مدينة مشهورة من كور الآهو از ينهما بدل المارة و مقالمها . قوله ﴿ بناك الصلاة ﴾ الباء فيها للمقابلة والبدلية الى بدل تلك الصلاة و مقالمها . قوله ﴿ بناك الصلاة ﴾ الباء فيها للمقابلة والبدلية الى بدل تلك الصلاة و مقالمها . قوله ﴿ بناك المعتمدة و مقالمها . قوله ﴿ بناك الصلاة و مقالمها . قوله ﴿ بناك المعتمدة و مقالمها . قوله ﴿ بناك المعتمد و مقالمها . و

عَنْ عَلَى إِنْ مَبَارَكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ عُمَرُ رَهِ مَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ جَاءَ عُمَرُ رَهِ مَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَّى اللهُ عَدْدَ قَالَ فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّلًا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا صَلَّى اللهُ عَدْدَهَا وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّلًا وَصَلَّى الْعَصْرَ عَنْدَهَا وَسَلَّى اللهُ عَرْبَ بَعْدَهَا وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا صَلَّى اللهُ عُرْبَ بَعْدَهَا

ا سنة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء وقال الوليد ذكرت والطلوب

الحافظ و ﴿ وَكِيع ﴾ بفتح الواو م في باب كتابة العلم و ﴿ الحندق ﴾ هو خندق مدينة الرسول على الله عليه وسلم حفره وأصحابه لما تحزبت عليهم الاحزاب ، وقال البخارى في أول غزاة الحندق إنه في سنة أربع و ﴿ بطحان ﴾ بضم الموحسدة موضع وتقدم شرح الحديث في باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ، قال ابن بطال : الصلاة عند مناهضة الحصون هي صلاة المسابقة التي سبق ذكرها آنها واحتج الأوزاعي على أن من لم يقدر على الايماء أخرها حتى يصلها المسابقة التي سبق ذكرها آنها واحتج الأوزاعي على أن من لم يقدر على الايماء أخرها حتى يصلها التي هي أشد منه إلا أن احتجاجه ضعيف لان صلاة الحوف شرعت بعد الحندق وأما ما قال فان التي هي أشد منه إلا أن احتجاجه ضعيف لان صلاة الحوف شرعت بعد الحندق وأما ما قال فان لم يقدروا صلى ركعة وسجدتين فقد روى بجاهد عن ابن عباس أنه قالصلاقا لحوف ركمة المكن لم يقدروا صلى حيث قال هافاذ اسجدوا فليكو وا من ورائكم ولتأت طائمة أخرى لم يصاوا » ونبت به أن الإمام يصليها في حال الحوف ركمتين وأما التكبير فقال مجاهد صلاة المسابقة بتكير قواحدة وقال إسحق تجرئك ركمة توى، بها فان لم تقدر فسجدة واحدة فان لم تقدر فتكبيرة واحدة وقال المحسوب على مكان كل ركمة تكبيرة وأما أنمة الفتوى بالامصار فلا يخزي، عندهم التكبير من الركوع والسجود ، وأقل الإفعال الثابثة عنهما هو الايما، الدال على الحضوع لله تعالى . فال من الركوع والسجود ، وأقل الإهمال الثابثة عنهما هو الايما، الدال على الحضوع لله تعالى . فال من ول أنس فلم يقدروا على الصلاة أنهم لم بحدوا السبيل الى الوضوء من شدة القتال و محمل أن

للْأُوْزَاعِيِّ صَلَاةً شُرَحْبِيلِ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ الْأَوْرُ عَنْدَنَا إِذَا يَخُوِّفُ الْفُوتُ وَاحْتَجَ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ عَنْدَنَا إِذَا يَخُوِّفُ الْفُوتُ وَاحْتَجَ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ عَنْدَنَا إِذَا يُخُوِّفُ الْفُوتُ وَاحْتَجَ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٩٠٥ الْفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا كَتَّا جُوَيْرِيَةُ عَن الْقَعْ عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا كَتَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضَهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَانَّيَهَا وَقَالَ بَعْضَهُمْ بَلْ نُصَلِّي مَ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعَنَّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ ذَلِكَ فَذُكُرَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعَنَّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ

يكون تأخيره صلى الله عليه وسلم أيضا يوم الحندق لعدم وجدان السبيل الى الوضوء (باب صلاة الطالب والمطلوب) قوله (الوليد) بفتح الواو تقدم فى باب وقت المغرب و (شرحبيل) بضم المعجمة وفتح الراء وإسكان المهملة وكسر الموحدة (ابن السمط) قال الغسانى: بفشح المهملة وكسر المهملة المايم على مثال الكتف التابعي الكندي مات بصفين وقال صاحب جامع الاصول: بكسر المهملة وسكون الميم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إن في صحبته خلافا قوله (كذلك الامر) أي أداء الصلاة على ظهر الدابة بالايماء هو الشأن والحكم عند خوف فوات الوقت أو فوات العدو أو فوات العدو المايمة بالإيماء هو الشأن والحكم عند خوف فوات الوقت أو فوات العدو الجاربة بالجيم تقدما في باب فضل الغسل يوم الجمعة قوله (من الاحزاب) وسمى ذلك العسكر بالاحزاب لانهم تألفوا من قبائل العرب و (بنو قريظة) بضم القاف يوفتح الراء وسكون التحتانية والمنجمة فرقة من اليهود والضمير في وبعضهم الاول عائد الى الاحد و فالثاني والنالث الى البعض و (بل يصلى) في بعضها (نصل) بدون الهاموه ومحفوف المتخفيف غيوه والليل المايس قوله (لم برد)

بلفظ مجهول مضارع الافعال أي المراد من لا يصلين أحد لازمه وهو الاستعجال في الذهاب الي بني قريظة لاحقيقة ترك الصلاة أصلاو لم يعنفهم رسولاته صلى الله عليه و سلم على مخالفة النهى لأنهم فهمو امنه الكناية عن العجلة و لا التاركين للصلاة المؤخرين عن أول وقنها لحملهم النهى على ظاهره . قال ابن بطال: اختلفوا في صلاة الطالب على الدابة بعد اتفاقهم على جواز صلاة المطلوب راكبا فذهب الشافعي وأحمد الى أنه لايصلي راكبا ومالك اذا خاف فوت العدو ان نزل صلي راكبا حيث توجه وأما استدلال الوليد بقصة بني قريظة على صلاة الطالب راكبا فلووجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق ضلوا ركبانا لكان بينا ولما لم يوجد ذلك احتمل أن يقال انه يستدل بأنه كما ساغ للذين صلوا في بني قريظة ترك الوقت وهو فرض كذلكساغ للطالب أن يصلي في الوقت راكبا بالايماء ويكرن تركه الركوع والسجود كترك الوقت. وقال قديقال أريد بقوله «لايصلين» ازعاج الناس اليها لما كان أخبره جبريل أنه لم يضع السلاح بعد وأمره ببني قِريظة . أقول: ليس في الحديث ما يدل على ترك الركوع ولا ما يدل على ترك الوقت فلا استدلال له فيه أصلا بل ظاهر لفظ البخاري ـ حيثقالاحتج الوليد بقوله لايضلين ـ مشعر بأن احتجاجه على أنه لا يصلي في الطريق راكبا خلاف ما قال الأوزاعى والله أعلم. قال شارح تراجم الآبو اب: وجه استدلاله أنه لوحمل الحديث على أن الطائفة المصلية نزلوا وصلوا لكان ذلك مضادا للامر ولا يظن بالصحابة رضي الله عنهم ذلك واذاجاز للطالب الصلاة راكبافالمطلوبأولى وصلاة الركبان مقتضية للايماء بها فطابق الاستدلال من الحديث الترجمة ، أقول: هذا معارض بأنه لو حمل على أنالطائفة الغير المصلية تركوا الركوع والسجود لكان ذلك مضادا لقوله « اركعوا واسجدوا » ولا يظن بهمذلك الخطابي : هذا مما يحتج به من ـ ى تساوى الأدلة وانكل مجتهد مصيب وليس إلامر على ما ذهب اليمه بل هو عام خص بنوع من الدليل وحاصله أن الامر باقامة الصلاة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها الذي امرنا باقامتها على عموم الاحوال فيه فكا نه قال صاوا فى بنى قريظة الا أن يدرككم وقتها قبــل أن تصلوا اليهم وكذلك نيما تأولت الطائفة الإخرى في تأخيرهم الصلاة عن أول وقتها فكا نه قيـل لهم صلوا الصلاة فى أول وقتها الا أن يدرككمعذر فأخروها الىآخر وقتها . النووى : لا احتجاج فيه على اصابة كل مجتهد لانه لم يصرح باصابةالطائفتين بل ترك تمنيفهما ولا خلاف في ترك تمنيف المجتهد وان أخطأ اذا بذل وسعه . قال وأما اختلافهم فسببه أن الادلة تعارضت عندهم فان الصلاة مأمور بها في الوقت والمفهوم من «لا يصلين» المبادرة بالنهاب اليهم فأخذ بعضهم بذلك فصلوا حين خِافُوا فُوتَ الوقت والآخرون بالآخر فأخروها . أقول : فهذه التوجيهات الثلاث يفرق بينها بأن النَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

هذه يازم منها ترك الوقت فقط ، ومن الاولى ترك الوقت وترك الركوع ، ومن الثانية لاشىء منه ما أتمنيف الوكان فهو المالحل الكلام على الكناية وعدمها ، واما لترك أحد الواجبين ، واما لتخصيص أحد العامين واما لترجيح أحد الدليلين على الآخر ، فإن قلت رواية هسلم ولا بصلين أحده الظهر قوجه الجمع بينهما . قلت قالوا : هو محمول على أنه كان بعد دخول وقت الظهر وقد يصلى بعضهم الظهر بالمدينة فقيل لهم لا تصلوا العصر الافيهم وللذين لم يصلوا الظهر الا تصاوا الظهر الافيهم أو قيل للجميع لا تصلوا الظهر والعصر الافيهم وللذين ذهبوا أولا لا تصاوا الظهر وللذين ذهبوا بمدهم لا تصلوا المصر وهذا الحديث من مفالق السكلام ومضايق الافهام و مزالق الاقدام (باب التكبير والغاس بالصبح) التكبير والصلاة كبيهما قوله (البنائي) بضم الموحدة وخفة النون الاولى مر في باب المرضى المعرض على المحدث (والسكائي) جمع السكه وهي الزقاق وسمى الجيش عيسا لانقسامه المن خسة البالمرض على المحدث (والسكائي) جمع السكه وهي الزقاق وسمى الجيش عيسا لانقسامه المن خسة أقسام الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة . قوله (المقاتلة) أى النفوس المقاتلة وهم الرجال و(المنائي) بعن الدولوري وكل جم مثله . فإن قلت النساء ليست داخلات تحت لفظ الذراري فكيف قالو فصارت صفية لدحية ع. قلت المراوي والمناؤوي

وَسَلَمَ ثُمَّ يَزُوْجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَتَقَهَا فَقَالَ عَبُدُ الْعَزِيزِ لِتَّابِتِ يَا أَبَا مُحَمَّدُ وَسَلَمَ ثُمَّ يَزُوْجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَتَقَهَا فَقَالَ عَبُدُ الْعَزِيزِ لِتَّابِتِ يَا أَبَا مُحَمَّدُ وَاللَّهُ عَلَيْهَا فَعَبُدُ الْعَزِيزِ لِتَّابِتِ يَا أَبَا مُحَمَّدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ اللَّهُ

غير المقاتلة بدليل أنه قسيمه. فإن قلت السياق يقتضى أن تكون صفية مشتركة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو كذلك أم لا فه قلت: علم من المواضع الآخر انها كانت أولا لدحية نم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالو او بمه في الفاء أو ثم. وكيفية الصير ورتين وجعل العتق صدافا تقدمت في باب ما يذكر في الفخذ في أيواب السير للصلاة مع سائر مباحث الحديث فنأملها ففيها اطائف. قوله ( مهرها ) وفي بعضها أمهرها أي أصدقها يقال مهر ت المرأة وأمهرتها. فإن قلت علم ذلك من حيث قال جعل عتقها صدافها فما فائدة السؤال في قلت التأكيد أو استفسره بعد ألرواية ليصدق روايته. قال ابن بطال: السنة في صلاة الصبح الاغلاس في السفر كما في الحضر وكان ذلك عادته صلى الله عليه وسلم وفيه أن التكبير عند الاثير افي على المدن والقرى سنة وفي التفاؤل بخراب خيبر صعادة المسلمين فهو من الفأل الحسن لا من الطيرة وقد يقال آل بخراب خيبر اشتقاقا من اسمه. وقيل لفظ خربت بحتمل الخبر والانشاء والله أعلم

## المناب ال

بِهِ بَهِ مَنَ اللّهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكَ هَدُه تَجَمَّلُ بَهَ اللّهِ عَرْفَا اللهِ عَلَى اللهُ عَرْدُ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ أَنْ عَبْدَ الله أَنْ عَبْدَ الله مَنْ اللهِ عَرْدُ عَلَى الله عَرْدُ عَمْرُ جَبّة مِنْ اسْتَبْرَق بَبَاعُ فِي السّوق فَأَخَذَهَا فَأَنِي رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا هَذِه لِبَاسٌ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عَمْرُ رُسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا هَذِه لِبَاسٌ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا هَذِه لِبَاسٌ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عَمْرُ اللهِ عَمْرُهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّاكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَاقُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَمْرُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَقَلّهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## كتاب العيدين

وباب فى العيدين والتجمل فيه ﴾ الضمير راجع الى جنس العيد أو الى كل واحد منهما وفى ومضها لافيهما ، وسمى العيد عيدا لعوده كل سنة والتجمل هو التزين بالثياب رقوله (وجد) وفى الحينها وأخذ ، فإن قلت في فائدة تكرار فأخدها ، قلت أراد من الأول مازومه وهو اشترى و الاستبرق الغليظ من الديباج . قوله (ابتاع) بافظ المتكلم وهمزة الاستفها موفى بعضها وابتع ، أي اشتر و ( تجمل بالجزم والرفع واحدى التاءين منه منذ فوقة ( والخلاق ) النصيب والمرادبه نصيب الجنة . فإن قلت العاصى يدخل الجنة آخرا فله النصيب منها ، قلت هذا ورد على سبيل التغليظ والديباج فارسى معرب وهو اما صفة للجبة واما مضاف اليها (وهذه ) هى اشارة الى نوع تلك الجبة لا الى

شخصها . قوله (حاجتك) بأن تجملها لبعض نسائك رئلا . فان قلت لفظ (من لا خلاق له ) عام للنساء اليضا . قلت : خصص الادلة المبيحة لهن و في بعضها و تصيب با لواو وهو أظهر . ومرت مباحث الحديث في باب يلبس أحسن ما يحسد في كتاب الجمعة و فان قلت تقدم ثمت أنه قال للجمعة وللو فود وهمنا للعيد والو فود فهى قصة واحدة أو قصتان و قلت الظاهر أنها قصة واحدة والجمعة أيضا عيد بل لايمكن أن بتعدد لأن عمر رضى الله عنه لايتكررمنه مثلها قطعا . قوله (باب الحراب) هرجمع المربة (والدرق) بالمهملتين المفتوحتين جمع الدرقة وهي الترس الذي يتخذمن الجلود . قوله (أحد) الظاهر أنه ابن صالح المصرى (وابن وهب) هو عبدايله (وعمرو) هو بن الحارث تقدم في باب المسح على الحفين و (محمد بن عبد الرحمن الاسدى) بفتح السين المشهور بيتيم عروة في باب الجنب يتوضأ ثم ينام . قوله (بغناه) بكسر الغين و بالمد و (بعات) بضم الموحدة وخفة المهملة وبالمثلثة وعدم انصرافه أشهر . وقال أبو عبيد هو بالغين المعجمة وقال صاحب النهاية هو اسم حصن جري الحرب عنده بين الأوس والخزرج قيل وكانت وبها مقتلة عظيمة بينهما و بقيت الحرب فيهما جري الحرب عنده بين الأوس والخزرج قيل وكانت وبها مقتلة عظيمة بينهما و بقيت الحرب فيهما جري الحرب عنده بين الأوس والخزرج قيل وكانت وبها مقتلة عظيمة بينهما و بقيت الحرب فيهما جري الحرب عنده بين الأوس والخزرج قيل وكانت وبها مقتلة عظيمة بينهما و بقيت الحرب فيهما

فَانْتَهُرَ فِي وَقَالَ مَرْمَارَةُ الشَّيْطَانَ عَنَدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَتَ عَفَلَ عَمْزَتُهُمَا فَخَرَجَتَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَتَ عَفَلَ عَمْزَتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكُانَ يَوْمَ عِيدَ يَلْعَبُ السَّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحَرَابِ فَامَّا سَأَلْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّى عَلَى خَدِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَلَ حَسْبَكِ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَاذْهَبِي وَهُو يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةً حَتَى اذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبَكِ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَاذْهَبِي

الى أن قام الاسلام مائة وعشرين سنة فألف الله بينهم بيمن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . قوله ﴿فَانْتَهُرُنُّ ﴾ أي زجرني و ﴿المزِمار ﴾ بكسر الميم الصوت الذيفيه الصفير والهمزة قبلها مقدرة و ﴿ خرجتا ﴾ بدون الفاء بدل أو استئناف و ﴿ سألت ﴾ أى التمست رسول الله صلى الله عليه النظر اليهم ، قوله ﴿ خدى على خده ﴾ جملة اسمية حالية ، فانقلت حقق لى هذه المسئلة فان الزمخشري فى الكشاف تارة يحملها حالا بدون الواو فصيحاو أخرى ضعيفا. قلت : اذا أمكن وضع مفر دمقامها استفصحه كقوله تعالى هاهبطوا بعضكم لبعض عدو »أى اهبطوا معادين وهمنا أيضا ممكن اذنقديره اقامَني ملاصقين . قوله ﴿ دُونَكُم ﴾ هو كلة الاغراء بالشيء والمغرى به محذوف أي الزموا ما أنتم فيه وعليكم به و ﴿ أَرَفَدِهَ ﴾ بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الفاء وكسرها والـكسر أشهر و باهمال الدال لقب لجنس من الحبشة يرقصون . قوله ﴿حسبك﴾ الاستفهام مقدر أي أحسبك والخبر محذوف أى أكافيك هذا القدر . الخطابي : كان الشعر الذي يغنيان به في وصف الجربوالشجاعة وما يجرى فى القتال وهو اذا صرف الى معنى التحريض على قتال الكفاركان معونة فى أمر الدين فلنلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأما الغناء بذكر الفواحش والمجاهرة بالمنكر بالقول فهو المحظور من الغناء المسقط للمروءة وحاشاه أى يجرى شيء منه بحضرته صلى الله عليه وسلم وفى الحديث رخصة باعداد آلة القتال. قال ابن بطال: حمل السلاح يومالعيد لامدخل له عند العلماء في سنة العيد ولافي هيئة الخروج اليه لـكنه جائز عندهم. وأما لعب الحبشة فايس فيه أنه صلى الله عليه وسلم خرج به فى العيد ولا أمر أصحابه بالتأهب به ولم يكن الحبشة له صلى الله مَ عَبُهُ قَالَ أَخْبَرُ فِي زُيدٌ قَالَ سَمَعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى شَعْبَهُ قَالَ أَخْبَرُ فِي زُيدٌ قَالَ سَمَعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْداً مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْداً مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا حَدَّثَنَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلُ فَقَلَ وَقَدَدُ وَقَلَ مَا نَبُدُا مُنَا عَلَيْهُ مِنْ فَعَلَ فَعَلَ مَعْمَلُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا مَا مَنْ عَلَى عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى ع

عليه وسلم عسكرا ولا أنصارا وانما هم قوم يلعبون وفائدة هذا الحديث إباحة النظر الى اللهو اذا كان فيه تدريب للجوارح على تقليب السلاح لنخف الآيدى بها فى الحرب وفيه ما كان لهصلى الله عايه وسلم من الخلق الحسن وما ينبغي للمر. أن يعاشر مع أهله من إيثار مسارهم فيما لاحرج عليهم فيه . النووى : اختلفوا في الغناء فأياحه جماعة من أهل الحجاز وحرمه أهل العراق ومذهب الشاقعي كراهته وهو المشهور عن ما لك وقدَ أجازتالصحابة غنا. العربالذيهو الانشادوالترنيم وأجازوا الحدا. وفعلوه بحضرته صلى الله عليه وسلم وهذا ومثله ليس بحرام ولابحرح الشاهد وفي الحديث أن مواضع الصالحين تنزه عن اللهو وان لم يكن فيه اثم وان النابع للكبير اذا رأى بحضرته ما لا يليق بهما ينكره ولا يكون نحوه الا إجلالاللكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة لمجلسه وإنما نسكت صلى الله عليه وسلم عنهن لأنه مباح لهن وكان هذا من رأفنه وحله . وفيه جواز نظرهن الى لعب الرجال من غير نظر الى نفس البدن إذ نظر المرأة الى وجه الرجل الاجنبي ان كان بشهوة لهرام اتفاقا وانكان بغير شهوة فالأصح التحربم وقبلكان هذا قبل نزول «قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن» أو قبل بلوغها رضى الله تعالى عنها ﴿ باب سنة العيدين لأهل الاسلام﴾ قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى مر في آخر كتاب الايمــان و ﴿ زبيد ﴾ بضم الزاي وفتح الموحدة واسكان التحتانية وباهمال الدال في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ﴿ والبراء ﴾ بن عازب في باب الصلاة من الإيمان. قوله ﴿ نرجع﴾ بالرفع وفى بعضها بالنصب و ﴿ فَمَن فَعِلَ ﴾ أى الابتداء بالصلاة . قال ابن بطال : فيه أن صلاة العيد سنة وان النحر لا يكون الا بعد الصلاة وان الخطبة أيضا بعدها . أقول الآخير ممنوع بل المستفاد منه أن الخطبة مقدمة على الصلاة · قوله ﴿ عبيد ﴾

أُبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكُرِ وَعَم وعسدى جَارِيَتَانِ مَنْ جَوَارِى الْأَنْصَارِ تُعَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بُمُعَنِّيَةَ مِنْ فَقَالَ أَبُو بَكُرْ أَمَزَ امِيرُ الشَّيْطَانِ فَى بَيْتِ رَسُولِ الله حَمَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَلِكَ فَى يَوْمِ عِيد فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَا أَبًا بَكْرِ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عَيدُنَا

الأكليوم الأكل من الله كل يوم الفطر قبل الخروج صرفن محمد أن عبد الرّحيم النطر النطر من المائل المائل

بضم المهملة من فى باب نقض المرأة شعرها فى كتاب الحيض ﴿ وليستا بمغنيتين ﴾ أى ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به . قال القاضى عياض : أى ليستا بمن تغنى بعادة المغنيات من النشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتثبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس كافيل: الغنام وقرينة الزناو ليستا أيضا عن اشتهر باحسان الغناء الذى فيه تمطيط و تكسير وعمل يحرك الساكن و يبعث الكامن ولا بمن اتخذه صنعة وكسبا . قوله ﴿ أمز أمير ﴾ و في بعضها أبمز أمير أى التبسون أو تشتغلون بها . الخطابي المغنية هي التي اتخذت الغناء صناعة وذلك بما لا يليق بحضرته صلى الله عليه وسلم وأما النزيم بالبيت والبيتين و تطريب الصوت بذلك بما ليس فيه فحش أو ذكر محظور فليس بما يسقط المرومة بالبيت والبيتين و تطريب الصوت بذلك بما ليس فيه فحش أو ذكر محظور فليس بما يسقط المرومة الميدين من شعار الدين واعلاء أمره قبل وفيه دليل أن العبد موضوع للراحات و بسط النفوس الى ما يحل من الدنيا والآكل والشرب و الجماع ألا ترى أنه أباح الغناء من أجل عذر العيد ؟ ﴿ باب الأكل يوم الفط ﴾ قوله ﴿ بحد بن عبد الرحيم ﴾ المشهور بالصاعقة و ﴿ سعيد بن سلمان ﴾ الملقب بسعدويه يوم الفط ﴾ قوله ﴿ بحد بن عبد الرحيم ﴾ المشهور بالصاعقة و ﴿ سعيد بن سلمان ﴾ الملقب بسعدويه تقدما في باب الماء الذى يفسل به شعر الانسان و ﴿ هشيم ؛ ضم الحاء في كتاب التبعم و ﴿ عبيد الله ﴾

أَبْنَ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفَطْرِ حَتَّى يَا كُلُ تَمْرَاتٍ . وَقَالَ مُرَجًّا بِنَ رَجَاء حَدَّثَنَى عَبَيْدُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَني أنس عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَأْكُلُهِنَّ وَيُرَّا

الأكلِيومَ النَّحْرِصَرُ السَّا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ الإكريومِ الْأَكْلِ يَوْم النَّحْرِصَرُ المُسَادَدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ الإكريوم عَنْ مُحَمَّدَ عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعَدُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَـذَا يَوْمُ يُشْتَهَى فيـه اللَّحْمُ وَذَكَرَ مَنْ جيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعَنْهِ يَ كُمْ أَحَبُّ إِلَى مَنْ شَاتَى لَحْم فَرَخُصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرَى أَبَلَغَتِ الرَّخْصَةُ مَنْ سُوَاهُ

فى باب « مخلقة وغير مخلقة » فى كتاب الحيض . قوله ﴿ مرجى ﴾ بضم الجيم وفتح الرا. وشدة الجيم المفتوحة وبالمقصورة ﴿ ابن رجاء ﴾ بفتح الرا. وخفة الجيم وبالمد السمرقندى • قال ابن بطال الأكل عند العدو الى المصلى يوم الفطر سنة تأسيابه صلى الله عليه وسلم وذلك لئلا يظن أن الصيام مازم يوم الفطر الىأن يصلى صلاة العيدوكان صلى الله عليه وسلم يونر فى جميع أموره استشعارا للوحدانية ﴿ بأب الأكل بو مَا انتحر ﴾ قوله ﴿ أبوب ﴾ أى السختياني و ﴿ عمد ﴾ أى ابن سيرين و ﴿ فليعد ﴾ أى الذبح كالالذع التضحية لا يصح قبل الصلاة ﴿ ودكر ﴾ أي حال بعض جير أنه من فقرهم واحتياجهم و ﴿ كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صدقه ﴾ فيماقال عنهم . قوله ﴿ جذعه ﴾ بفتح الجيم والدال المعجمة وهي الطاعنة في السنة الثانية ﴿ و الرخصة ﴾ في تضحية الجذعة . فان قلت التضحية بجذعة الضأن مجزئة .قلت المراد منها جذعة المعز كما جا. في الرواية الأخرى عناقا جذعة و العماق بفتح المهملةهي الانثي من أولاد المعز ولابدفي المعز أن يكون ثنيا أي طاعنا في السنة الثانية . قوله ﴿لا أدرى ﴾ أي هذا الحكم كان خاصابه أوعاءا لجميع المكلفين.واختلف الإصوليون في أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هل يعم

مَهُ أَمْ لَا صَرْتُنَا عُثَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الشَّعْتِي عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازَب رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ خَطَبَنَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاة فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاة فَقَالَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل

جميعهم أم لا إنقال الحنابلة بالعموم. قوله (جرير) بفتح الجيموبالرا المكررة تقدم في باب من جعل لاهل العلم أياما و (نسك نسكنا) أى ضحى مثل ضحيتنا وهو في الاصل العبادة قبل لاهلب هل يسمى الصوم نسكا. فقال : كل حق بقه فهو نسك. قوله (فانه) أى النسك ، فان قلت الجزاء هو نفس الشرط فه اوجهه. قلت مر تحقيقه في أول الكتاب في حديث ومن كانت هجرته الى ديا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وحاصلهان مثل هذا التركيب يراد به لازمه من تعظيم ذلك الشي. أو تجقيره و نحوهما حسما يقتضيه المقام فالمراد به همنا بيان عدم الاعتداد به أى من فسك قبل الصلاة فلا اعتداد بنسكوله الحفظ و ولا نسك له » كالتوضيح والبيان له. قوله (أبو بردة) التحتانية و بالراء الانصارى الأوسى المدنى شهد بدرا و سائر المشاهد روى له البخار بر حديثا و احدا مات سنة خمس وأربعين. قوله (أول شاة) وفي بعضها أول به ون الاضافة مفتوحا ومضموما أما الضم فلاً نه من الظروف المقطوعة عن الاضافة نحو قبل و بعد ، وأما الفتح فلا نعمن المضافة الى الجملة فيجرز أن يقال انه مبنى على الفتح أو انه منصو به وعلى التقديرين هو خبر الكون. قوله (شاة لحم) أى ليست ضحية و لا ثواب فيها بل هى لحم لك تنتفع به قبل هو كقولهم وحاتم فضة »

عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُ إِلَى مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِي

كأن الشاة شاتان شأه تذبح لإجل اللحم وشاة تذبح لاجل التقرب الى الله تعالى . قوله (لنا جذعة ) هما صفتان العناق ولا بقال عناقة لانه موضوع للانى من ولد المعر فلا حاجة الى الناء الفادقة بين الملذكر والمؤنث . قوله (أحب الى من شاتين) من جهة طيب لحماوكثر قفيمتماوسمها (وتجزى) قال النووى : هو بفتح الناء فكذا الرواية فيه فى جميع الكتب ومعناه يكنى كقوله تعالى ه لايجزى والله عن ولده وفيه أن جذعة المعز لايجزى فى الاضحية وفذا متفق عليه . قوله (بعدك) أى غيركة وذلك لانه لا بد فى تضحية المعز من الني وهذا من خصائص أبي بردة كما أن قيام شهادة غيركة وذلك لانه لا بستحب فيه الاكل قبل الغدو الى الصلاة ولا يفهى عنه وأله صلى التحليه فيو يوم أكل الا أنه لا يستحب فيه الاكل قبل الغدو الى الصلاة ولا يفهى عنه وأله صلى الله عليه وسلم أن يطب فعليه وعذره فى المديم في المناه عليه وسلم أن يطب فعلته وعذره فى المديم في المديم في المديم في المديم في المديم في المديم في المدين فى الموقى بين الميدين فى المكل وأما فى الإضخى فليس قبله صيام ليحتاج الى فصله فيظهر السر فى الفرق بين الميدين فى الملاكل وأما فى الإضخى فليس قبله صيام ليحتاج الى فصله فيظهر السر فى الفرق بين الميدين فى بالكلاكل وأما فى الإضخى فليس قبله صيام ليحتاج الى فصله فيظهر السر فى الفرق بين الميدين فى الماكل (باب الحروج الى المصلى) قوله (عياض) بكسر المهملة والاسناد بعينه تقدم فى باب المحلة الحائض المحدومة فلاولى أن تكرن المصلاة ميداً المحائم في المهدوم . قوله ﴿ وَان كان نكرة عصصة فالاولى أن تكرن المصلاة ميداً أ

مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُو فَهِمْ فَيَعَظُهُمْ وَيُوصِهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَانَ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْنًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءَ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدِ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَاتَ وَهُو أَمِيرُ أَبُو سَعِيدِ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَاتَ وَهُو أَمِيرُ الْمُدينَة فَى أَصْحَى أَوْ فَطْرِ فَلَكَ أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرْ بَنَاهُ كَثِيرُ بَنُ الصَّلَة فَاذًا مَرُوانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقَيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَجَبَذَتُ بَثُوبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَاذَا مَرُوانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقَيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَجَبَذَتُ بَثُوبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَانَا اللَّهُ فَقَالَ أَبَا سَعِيدَ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا سَعَيد قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلَسُونَ لَنَا اللَّهُ مَا أَعْلَمُ وَاللّهَ خَيْرُ عَلَى لَا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلَسُونَ لَنَا اللّهُ مَا أَعْلَمُ وَاللّهِ خَيْرُ عَمَا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلَسُونَ لَنَا اللّهُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلَسُونَ لَنَا اللّهُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلَسُونَ لَنَا اللّهُ عَلَى ثَعْمَ لَا أَعْلَى اللّهُ الْمَالَ عَلَى اللّهُ الْمَالَ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ مَا أَعْلَمُ وَاللّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلَسُونَ لَنَا اللّهُ الْمَالَ الْمَالَ اللّهُ الْمَالَ الْمُولُ اللّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالَ الْمُؤْمِولُ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِمُ الْمَالَالُولُولُ الْمَالَ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالَةُ الْمَالُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالَ الْمُؤْمُ الْمَالُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْم

لانها أعرف منه وأول خبره . قوله (فيعظهم) أي فيخوفهم بعواقب الامور (وبوصيهم) في حق النبر لينصحوا لهم ويأمرهم بالحلال والحرام و (البعث) بممنى المبعوث أى الجيش أى لو أراد أن يقرد قوما من غيرهم يبعثهم الى الغزو لافردهم و بعثهم و (أويامر) بالنصب أى وان كان بريد أن أمر بدى ولاس تكرازا للام السابق لان المراد من الاخير الامر بما يتعلق بالبعث أوله (على ذلك) أى على الابتداء بالصلاة و (مروان) هو ابن الحكم استعمله ما وية على المدينة من قوله (منبر) هو مبتدأ وخبره مقدر نحو ثمث (وبناه) حال أو هو الحنبر. فإن قلت ما العامل في إذا ولما : قلت : معنى المفاجاة التي في إذا أي فاجأنا مكان المنبر لومان الاتيان وقال بعضهم إذا حرف لا يحتاج الى عامل وبعضهم منهر مبتدأ واذا خبره كما يقالم لو حرجت فالسبع ثمت . قوله (كثير) بفتح الكاف ضد القليل (ابن الصلت) بفتح المهمة وسكون لا لام و بالغوقانية الكندى ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه قليلا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه قليلا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه قليلا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه قليلا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه قليلا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المه قليلا فسماه رسول الله عليه والم وكان المه قليلا فسماه وسلم وكان المه قليلا فسماه وسلم و بالغوقانية المرودة وله والم كثيرا . قوله (غيرتم) الخطبة . قوله (ما أعلم) أى الذي أعلمه خيم المقالة عليه وسلم وخالفائه فالهم كثيرا . قوله (ما أعلم) أى الذي أعلمه خيم الته عليه وسلم وخالفائه فالهم كثيرا . قوله (ما أعلم) أى الذي أعلمه خيم المناه عليه وسلم وخالفائه فالهم كثيرا . قوله (ما أعلم أى الذي أعلم فيما الله علم وكان المحالة عليه والم كثيرا . قوله (ما أعلم أى المناه عليه وسلم كثيرا . قوله (ما أعلم أى المناه على المحتاج على المحتاج على المحتاج المحتاج المحتاج على المحتاج على المحتاج على المحتاج المحتاء المحتاج المحتاج المحتاء المحتاء المحتاء المحتاء المحتاء المحتاء ال

بَعْدَ الصَّالَاة فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّالَاة

910

إِن الله الله الله عن عَبَيْدِ الله عَنْ عَبَيْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بن المُنافِع عَنْ عَبْدِ الله بن الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ المَّامِ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْمُ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَا الله عَنْ عَلَا الله عَلَيْهِ عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْهِ عَلَا الله عَلَيْهِ عَلَا الله عَلَيْهِ عَلَا الله عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا الله عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا الله عَلَيْهِ عَلَا الله عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَ

لانه هو طريق الرسول فكيف يكون غيره خيرا منه . وفي الحديث إلامر بالمهروف والنهي عن المنكر وانكان المنكر عليه واليا وفيه أن الانكار يكون تأكيدا لمنأمكنه ولا يكنى اللسان وفيه صحة الصلاة بعد الخطة واتفق أصحابنا على صحتها لكنه يكون ثاركا للسنة مخلاف خطبة الجمعة فأنه بجب تقديمها والالم تصح الجمعة وفرقوا بينهما من وجهين ؛ الاول أنها واجبة فلو أخرت ربمـــا انتشروا فيقدح في الصلاة وخطبة العيد غير واجبة فلو انتشروا لم يقدح والثاني أن الجمعة لاتؤدى الابجماعة فقدمت الخطبة ليتلاحق الناس وصلاة العيدتؤدئ بغير الجماعة واستدل بعضهم على وجوب تقديمها في الجمعة بقوله تعالى ﴿ فَاذَا قَضِيتَ الصَّلَاةِ فَانْتَشْرُوا ۚ لَمْ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لِمُ مِنْهُ أَنْهُ لَيْسُ بِعد صلاتها جلوس لا للخطبة ولا لغيرها . فان قلت كيف جاز لمروان تغيير السنة ؟ قلت : تقديم الصلاة في العيد ليس واجبا فجاز تركه. قال ابن بطال: إنه ليس تغييرا للمنة لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في. الجمعة ولأن المجتهد قد يؤدى اجتهاده الى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة. قال وفيهأن المنبر لم قبل بناء ابنالصلت . وفيه مواجمة الخطيب للناس والبروز المالمصلى. وقال مالك: السنة الحروج الى المصلى الالأهل مكة واختلف الملما. في أول من قدم الخطبة في العيد، فقال مالك إنه عثمان قدم اليدرك الناس الصلاة. وقال الزهري إنه معاوية ﴿ إنَّ المشي والركوب الى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ﴾ قوله ﴿ أنِس ﴾ بالهمزة والنون المفتوحة ين ابن عياض بكسم المهيلة وخفة الثحتانية مر في باب التبرز في البيوت. قوله ﴿ثُم يُخطِبُ صَرِيحٌ فَي أَنِ الصَّلاة قبل الحنطية وأما حكم المشي والركوب وأن الصلاة مي بغير أذان ولا إيّامة فالحديث لإيدل عليه اللهم

جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَى عَطَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمْعَتُهُ يَقُولُ إِنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفَطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَة . قَالَ وأُخبَرَنَى عَطَا ۚ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبْيِرِ فِي أُوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤُذُّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفَطْرِ إِنَّهَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّالَةِ . وَأَخْبَرَنَى عَطَاءٌ عَن أَبِن عَبَّاسٍ وَعَن جَابِر بن عَبد الله قَالَا لَمْ يَـكُن يُؤَذُّنَ يَوْمَ الفطر وَلَا يُومَ الْأَضِحَى . وَعَن جَابِر بن عَبِد الله قَالَ سَمعَتُـهُ يَقُولُ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأُ بِالصَّلَاةُ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَتَى اللَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النَّسَاءَ فَذَكَّرَ هِنَّ وَهُوَ يَتُوكًّا عَلَى يَد بَلَالَ وَبِلَالَ بَاسطُ ثُويَهُ بَلَقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَّقَةً قُلْتَ لَعَظَاءُ أَيَّرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الآنَ أَن يَأْتِي النَّسَاءُ فَيَذَكَّرُ هَنْ حَيْنَ يَفُرغُ قَالَ انَّ ذَلَكَ كُنَّ عَلَيْهُمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا

الا أن يقال عدم التعرض للشي والركوب دل على تساويهما ولعل البخارى أراد بذكرهما في الترجمة وعدم ذكر ما يدل على حكمهما في الباب أن يشير. الى انه لم يجد بشرطه ما يدل عليه وأما الاذان والاقامة فاكنى فيهما بمناذكر بعد هذا الحديث. قوله ( أن جزيج ) بضم الجيم الاولى مر في باب عسل الحائض رأس زوجها و ( ابن الزبير ) أى عبد الله غلب عليه دون غيره من أبناه الزبير في باب ائم من كذب على الني صلى الله عليه وسلم. قوله ( يؤذن بلفظ بجهول معنارع التقعيل والصبير المتصل بأن والذي في لم يكن ضمير الشأن و ( بلال ) مر في باب عظه الإمام المنسان الملم مع ما في الحديث من المسائل الفقية وغيرها . قوله ( أن يأني مفعول أول

المُ بَنِ الْحَدِيَ الْحُسْدِ الْعِيدِ صَرَّنَا أَبُو عَاصِمِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْ جُرَيْمِ الْمِيدِ مَعَ الْبِيدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ عَالَوْسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْانَ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ فَكُلُهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمْ فَكُلُهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلُ الْخُطْبَةِ صَرَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ١٩٨ كَانُوا يُصَلُّونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُمْ وَعُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدِينِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ صَرَّنَا مُعْمَدِ بْنِ جُبَيرِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَدَى بْنِ ثَابِتِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ مَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهَا أَنَّ النِّيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَالْمُ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّه

للمرقبة (وحقا) مفعول ثان وقدم للاهتمام به و إمالهم الظاهر أن مانا فية ويحتمل كونها استفهامية . قال ابن بطال : سنة الخروج الى العيد عندالعلما المشي و لانه من التواضع والركوب مباح وليس فى أحاديث الباب ما يدل على الركوب وكان الحسن يأتى العيد راكبا وأما الصدلاة قبل الخطبة فهو اجماع من العلماء قديما وحديثا الاماكان من بنى أمية و فيه أن السنة فى العيدين أن لا يؤذن لها و لايقام وقال ابن المسيب أول من أحدث الاذان فى العيد معاوية وقيل زياد (باب الخطبة بعد العيد) أى بعد صلاة العيد . قوله (الحسن بن مسلم) بلفظ الفاعل من الاسلام مر فى باب من بدأ فى كتاب الغسل و (عدى) بفتح المهملة فى باب ما جاء فى آخر كتاب الإيمان . قوله (تلقى المرأة)

حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمَعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُوْلَ مَا نَبْدَأً فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَانَّمَا هُوَ لَحْمُ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَانَّمَا هُوَ لَحْمُ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَر قَبْلَ الصَّلَاةِ فَانَّمَا هُوَ لَحْمُ اللهُ اللهِ عَلَى مَن النَّسُكُ في شَيْء فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَنُو بُرْدَةً بْنُ نِيَارِ لَا لَيْ اللهِ ذَبَعْتُ وَعَنْدى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ لَوْ لَهُ مَكَانَهُ وَلَنْ لَوَ فَيَالِ لَهُ أَوْ بُورِيَ عَنْ أَحَد بَعْدَكَ

فان قلت ما فائدة التكرار . قلت الابهمام والتوضيح لآن الشيء إذا ذكر بحملا ثم مفصلا كان أوقع في القلوب و ﴿ الحرص ﴾ بضم المنقطة وكسرها الحلقة من الذهب أو الهضة و ﴿ السخاب ﴾ بكسر المهملة وخفة المعجمة قلادة تنخذ من سلك وغيره ليس فيها من الجوهر شيء فان قلت كيف يدل على الترجمة . قلت كا نهجمل أمر النساء بالصدقة من تنمة الخطبة . قوله ﴿ زبيد ﴾ بضم الواى ثم الموحدة مر في كتاب الإيمان و ﴿ أن نصلي ﴾ : بر لآن أواسمه و هذا أولى والعائد الى ما محذوف . فان قلت في الرائع على الترجمة . قلت : لوقد م الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدأ به . قوله ﴿ ذبحت ﴾ أى قبل الصلاة . فان قلت كيف قال هنا ذبحت و ثمت فننحر ما الفرق بينهما ، قالت : المشمور أن النحر في الابل والذبح في غيره ، قالوا النحر في اللبة مثل الذبح في الحلق قوله ﴿ أو تجزى كا قلم المنتبين . قوله ﴿ أو تجزى كا عتبر مسهاهما اذ الجزعة عبارة عن مهز ذى سنة ، والمسنة عن معز ذى سنتين . قوله ﴿ أو تجزى كا عتبر مسهاهما اذ الجزعة عبارة عن مهز ذى سنة ، والمسنة عن معز ذى سنتين . قوله ﴿ أو تجزى كا يمتني واحد و يقال جزى عني الشيء يجزى بمعني قطبي وأجز أنى إذا كفاك يقول إن ذلك يقضي الحق عنك أو يكفيك ولا يقضيه عن غيرك قال وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لعين من بطال : والسنة تقديم الصلاة قبل الخطبة وقد غلط النسائى فيه حيث ترجم له باب المنسخ قال ابن بطال : والسنة تقديم الصلاة قبل الخطبة وقد غلط النسائى فيه حيث ترجم له باب المخطبة قال ابن بطال : والسنة تقديم الصلاة قبل الخطبة وقد غلط النسائى فيه حيث ترجم له باب المنه قال ابن بطال : والسنة تقديم الصلاة قبل الخطبة وقد غلط النسائى فيه حيث ترجم له باب المنه قبل المناه قال ابن بطال : والسنة تقديم الصلاة قبل الخطبة وقد غلط النسائى فيه حيث ترجم له باب المنه ألل المناه عليه وسلم تعرف المناه المنها المناه المنه عليه وسلم المنه الم

ا بَهُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حُمْلِ السَّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ نَهُوا عَلَيْكِ وَالْحَرَمُ وَقَالَ الْحَسَنُ نَهُوا عَلَيْكِ وَالْحَدَّقَ الْحَرَمُ وَقَالَ الْحَسَنُ نَهُوا عَلَيْكِ وَالْحَدَّقَ الْحَرَمُ وَقَالَ الْحَدَى ١٩٨ أَنْ يَعْمَلُ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّ

قبل الصلاة واستدل عليه بقوله «أول ما نبدأ به أن نصلي» إذ هذا كان قبل الصلاة لانه كيف يقول أول ما نبدأ به أن نصلي وهو قد صلي لان العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان المماضي فكانه قال صلى الله عليه وسلم أول ما يكون لابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلما وبدأنا بها وهو مثل قوله تعالى « وما نقموا منهم إلا أن يؤه نوا بالله » ومعنادالا يمان المتقدم نهم . أقول وضع المستقبل موضع المماضي مجازا والآصل عدمه بل الأولى أن يقال سلمنا أن هذا المكلام قبل الصلاة الحك لا يلزم منه كون الخطبة قبلها فلم يتم الاستدلال به على إما ترجم له . (باب ما يكره من حمل السلاح في العيد » . قوله (نهوا) بضم النون و (أبو السكين » بضم المهملة وفتح الكاف وسكون التحتانية وبالنون م في أول كتاب التيم . و (المحاربي) بضم المهملة وسكون الواو وبالقاف وبالموحدة في باب تعليم الرجل أمته . و (عمد بن سوقة » بضم المهملة وسكون الواو وبالقاف أبو بكر الفنوى الكوفي العابد أنفق مائة ألف درهم على اخوانه · قوله (فنزعتها) الضمير راجع أبى السئان إما باعتبار السلاح وهو مؤنث واما باعتبار أنها حديدة أو راجع الى القدم فهو من باب القلب كما يقال أدخلت الحف في الرجل . قوله (بمني » هو يصرف و لا يصرف وسمى بها بلب القلب كما يقال أدخلت الحف في الرجل . قوله (بمني » هو يصرف و لا يصرف وسمى بها أب القلب كما يقال أدخلت الحف في الرجل . قوله (بمني » هو يصرف و لا يصرف وسمى بها أمن الجنة أو لتقدير الله فهما الشعائر من «منياته» أي قدر . قوله (لجاء) في بعنها لجعل (ولو أمن الجنة أو لتقدير الله فهما الن حزاءه محمد ذوف أي لجازيناه أو لدردناه ونحوه واعلم أن الإصابة فعلم لهما كمو إما المتحد واما ان حزاءه محمد ذوف أي لجازيناه أو لما للتحد في واما ان حزاءه محمد ذوف أي لجازيناه أو لموزناه ونحوه واعلم أن الإصابة في المنه المنان الإسابة المنان المنان المنان الدائلة المنان المنان المنان حزاءه محمد فوف أي لجازيناه أو لموزناه ونحوه واعلم أن الإصابة في المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان حزاءه محمد فوف أي المنان الدائلة المنان المنان حزاء المحمد فوف أي المنان المنان حزاء المحمد في المنان عربي المنان المنان حزاء المحمد في المنان عربي المنان المنان المنان المنان المنان المنان حزاء المحمد في المنان المنان المنان المنان المنان المنان حران المحمد في المنان المنان المنان المنان المنان المنان

تستعمل متعدية الى مفعول نحو اصابه سنان الرمح والى مفعو اين نحو أنت أصبتنى أى سنانه . قوله (فى يوم) أى يوم العيد وحاصله أنك حمات السلاح فى غير مكانه وزمانه خالفت السنة من وجنهين وأسند ابن عمر الاصابة الى الحجاج لآنه كان السبب فى حمل عسكرة السلاح فى منى . ففيه اسنادالشي، إلى سبب السبب وفيه أن منى من حرم مكة زادها الله شرفا . و (الحجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن يوسف بن الحكم النقى كان أخفش دقيق الصوت عامل العراق عشرين سنة وفعل فيها ما فعل مات بواسط سنة خمس وتسمين ودفن بها وعفا تبره وجرى عليه المهاء قوله (أحمد بن يعقوب) المسعودى الكوفى و (اسعق) مات سنة ست وسبعين ومائة و (سعيد) مر فى باب الاستنجاء بالحجارة . قوله (يعنى) أى بمن أمر - الحجاج بن يوسف قال ابن بطال : فيه ان حل السلاح فى المشاهد التى لا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه لمها بخشى فيها من وامقر عند تواحم الناس وأما فى الحرم فذلك للامن الذى جعله الله فيه المسلين لقوله تمالى ومن دخله كان آمنا ه وفيه دليل على قطع الذرائع لان ابن عمر لام الحجاج على ما أهاه الى اذاهوان كان لم يقصد الحجاج ذلك . (باب التبكير للعيد) قوله (عبد الله بن بشم الموحدة والراء أبو صفوان السلى بضم السين المهازى مات بحمص خاة وهو بتوصناً سنة مكان وهو آخر من مات من الصحابة بالشام وهو من صلى إلى القبلتين . قوله (ان كناً)

المسلم العَمَلِ في أيَّامِ التَّشريقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ

ان هي المخففة من النقيلة وفيه ضهير الشان و ﴿ حين التسديح ﴾ أي حين صلاة الضحي أوحين صلاة العيد لان صلاة العيد سبحة ذلك اليوم . قوله ﴿ ثُمْرَجِع ﴾ بالرفع والنصب و ﴿ جذعة ﴾ أي من المهز لان جذعة الصأن بجزئة عن كل مسلمين بدل على التقبيد بالمعز الرواية السابقة في باب الأكل يوم الفطر وهي أن عندنا عنافا جذعة بزيادة لفظ العناق قال ابن بطال : أجمع الفقهاء أن العيد لا يصلي قبل طلوع الشهش ولا عند طلوعها فاذا ارتفعت وابيضت جازت صلاة النافلة فهو وقت العيد ألا ترى قول ابن بسر وذلك حين التسبيح أي حين الصلاة فدل أن صلاة العيد مسبحة يومه فلا يؤخر عن وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم أول ما نبدأ به أن نصلي ودل ذلك على التبكير بها كما ترجم به البخاري واختلفوا في وقت الغدو إلى العيد فكان ابن عمر يغدو بعد صلاة الصبح اليه ورافع بن خديج بعد طلوع الشهس وقال الشافعي : يسرع في الأضحي فيخرج عند وروز الشهس ويؤخر في الفطر عن ذلك قليلا . ﴿ باب فضل العمل في أيام التشريق ﴾ قوله ﴿ قال وروز الشهس ويؤخر في الفطر عن ذلك قليلا . ﴿ باب فضل العمل في أيام التشريق ﴾ قوله ﴿ قال

فَأَيَّامٍ مَعْلُومَاتَ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْعَدُودَاتُ أَيَّامُ النَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَر وَأَبُو هُوَيْرَ النَّاسُ وَأَبُو هُوَيْرَ النَّاسُ وَأَبُو هُوَيْرَ النَّالُ اللَّهُ وَقَى أَيَّامِ الْعَشْرِ يُسْكَبِّرَانَ وَيُسْكَبِّرُ النَّاسُ مِحْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْمَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلُ فَي أَيَّمُ الْمَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلُ فَي أَيَّامِ الْمَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلُ فَي أَيْمِ الْمَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلُ فَي أَيْمُ الْمُسْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلُ فَي أَيْمِ الْمُسْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلُ فَي أَيْمُ الْمُسْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلُ فَي أَيْمُ الْمُسْرِ أَفْضَلَ مَا لَا عَلَى مَالِكُ فَي أَيْمُ الْمُسْرِ أَفْضَالَ وَلَا الْمُسْرِ أَنْهُ الْمَلُومُ لَيْ مَا الْمَسْرِ أَنْفَالُ مَنْ الْعَمْلُ فَي أَيْمِ مُنْ الْمَالِلَةُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُلْمُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ لُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُ

ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات ﴾ لا يريد به افظ القرآن إذ افظه هكذا و ويذكر اسم الله في أيام معلومات » ومراده أن الآيام المعلومات هي العشر الآول من ذي الحجة والآيام المعدودات ) هي الآيام النلائة الحادي عشر من ذي الحجة المسمى يوم النفر والثاني عشر والثالث عشر المسميان بالنفر الآول والنفر الثاني وسميت هذه الثلاثة بأيام التشريق لآن لحوم الآضاحي تشرق فيها أي تقدد وتشريق اللحم تقديده أو لآن الهدي لا ينحر حق تشرق الشمس. قوله (محمد بن على أي ابن الحسين بن على بن أوطالب وضي الله عنه المعروف بالباقر مرفى باب من لم ير الوضوء الا بين المخرجين. فإن قلت الظاهر من السيلق انه أراد بالتكبير خلفها التكبير في باب من لم ير الوضوء الا بين المخرجين. فإن قلت الظاهر من الترجمة . قلت البخاري كثيرا يذكر الترجمة ثم يضيف اليها ما له أدني ملابسة بها استظرادا . قوله (محمد بن عرعرة) بفتح المهملة بن عرضون التحانية وسكون التحانية بلفظ الفاعل من الاسلام و (البطين) بفتح الموحدة وكسر المهملة الحفيفة وسكون التحانية وبالنون صفة لمسم هو ابن عمران الكوفي . قوله (منها) أي من الإعمال في هذه الآبام ورجل مستثني من الجهاد على حذف المضاف أي جهاد رجل (وبشيء) أي لا بنفسه ولا بمساله كليهما مستثني من الجهاد على حذف المضاف أي جهاد رجل (وبشيء) أي لا بنفسه ولا بمساله كليهما مستثني من الجهاد على حذف المضاف أي جهاد رجل (وبشيء) أي لا بنفسه ولا بمساله كليهما مستثني من الجهاد على حذف المضاف أي جهاد رجل (وبشيء) أي لا بنفسه ولا بمساله كليهما

التکمبة. أبام منی معن التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةً وَكَانَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنهُ مِنَى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَقَةً وَكَانَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنهُ مُكَبِّرُ فِي قَبْتِهِ بَنِي فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدَ فَيْكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسُواقِ مَكْبِرُ فِي قَبْتِهِ بَنِي قَلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ حَتَّى تَرْتَجٌ مِنَى تَلْكَ الْآيَّامَ وَخَلْفَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلُواتِ وَعَلَى فَرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَبَحْلسِهِ وَيَمْشَاهُ تِلْكَ الْآيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتُ الصَّلُواتِ وَعَلَى فَرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَبَحْلسِهِ وَيَمْشَاهُ تِلْكَ الْآيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتُ الصَّلُواتِ وَعَلَى فَرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَبَحْلسِهِ وَيَمْشَاهُ تِلْكَ الْآيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتُ الصَّلُواتِ وَعَلَى فَرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَبَحْلسِهِ وَيَمْشَاهُ تِلْكَ الْآيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتَ

أو لا بمياله إذ صدق هذه السالبة يحتمل أن يكون بعدم الرجوع وان يكون بعدم المرجوع به قال ابن بطال: العمل في أيام التشريق هو التكبير المسنون وهو أفضل من صلاة النافلة لأنه لو كأن هذا الكلام حضا على الصلاة والصيام في هذه الآيام لعارضه ما قال صلى ألله عليه وسلم إنها أيام، أكل وشرب وقد نهى عن صيام هذه الآيام وهذا يدل على تفريغ هذه الآيام اللاكل والشرب فلم يبق معازض إذ عني بالعمل النكبير ومعنى يخاطر يكافح العدو بنفسه وسلاحه وجواده فيسلم من القتل أولا يسلم منه فهذه هي المخاطرة وهذا العمل أفضل في هذه الآيام وغيرها مع أن العمل لا يمنع صاحبه من التكبير ولفظ فلم يرجع يحتمل أن لا يرجع بشيء من ماله ويرجع هو وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة واختلفوا في الايام المعلومات. فقال مالك هي يوم النحر ويومان بعده وقال الطحاوى واليه أذهب لقوله تعالى « ويذكروا اسمالته فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » وهيأيام النحر وقال المهلب : سميت بها لأنها عنــد الناس معلومة للذبح فيتوخى المساكين القصد فيها فيعطون وأما تكبير الصحابيين في الأسواق فالفقها. لا يرونه وأما التكبير عندهم من وقت رمى الجمار لأن الناس فيـه تبع لأهل منى وكذا لا يرون التـكبير إلا خلف الفريضة خلافا للشافعية أقول العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير بل المتبادر منه إلى الذهن أنه هو المناسك من الرمى وغيره الذي يجتمع بالأكل والشرب مع أنه لو حمل على التكبير لم يبق لقوله بعده باب النكبير أيام منى معنى و يكون تكرارا محضا . ﴿ بابالتَّكبير أيام منى وإذا غدا الى عرفة ﴾ . قوله ﴿ ترتج ﴾ يقال ارتج البحر إذا اضطرب، والرج التحريك ، والفسطاط بيت من الشعر ، وفيهست لغات : فسطاط ، فستاط ، فساط ، بادغام السين في السين بعد القلب بضم الفا. وكسرها فيهن . قوله ﴿ تلك الآيام جميعا ﴾ كرر هـذا اللفظ للتأكيد ولتوكيده بلفظ جميما

مَيْمُونَةُ ثُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يَكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ ٩٢٥ أَبِنَ عَبْد الْعَزِيزِ لَيَالِي النَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَال فِي الْمَسْجِد صَرَّتُ الْبُونُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ النَّقَفَى قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا وَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ النَّقَفَى قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا أَلْتُ النَّي وَعَنْ عَالِي عَرَفَات عَنِ التَّلْبِيةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّي وَتُحْنَى غَادِيانِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَات عَنِ التَّلْبِيةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّي وَتُحْنَى عَالِي عَرَفَات عَنِ التَّلْبِيةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّي وَيُكْتِرُ وَلَا كَانَ يُلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا عَرَفَات عَن النَّلَيّ لَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا عَلَى كُنْ مُونَ مَنْ عَالَى عَلَيْ وَيُسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا عَمْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَيُكَبِرُ الْمُكَالِقَ عَلَى عَلَيْهِ وَيُكُونَ عَلَيْهِ وَيُكَبِرُ الْمُكَاتِمُ فَالْ عَرَفَى اللّهُ عَلَيْهُ وَيُسَلِّقُونَ مَنْ عَلَى عَلَيْهُ وَيُسَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَيُعَلِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَيُكْتِرُ الْمُكَاتِلَ عَلَى عَلَيْهِ وَيُعَلِي عَلَى عَلَيْهِ وَيُعْتَلِي عَلَى عَلَيْهُ وَيُعْتَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ عَلَيْهِ وَيُعْتَى عَلَيْهِ وَيُعْتَلِقُ كُنْهُمْ وَلِي عَلَى عَلَيْهِ وَيَعْتَعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَيُعْتَلِقُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُ وَيُعْتَعَلِي الْمَعْلَى الْمُنْ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَيْتُمُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ لَكُونَ لَكُنْ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي الللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ وَالْمُعَلِي وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَيْكُونَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مَا

أيضا وفي بعضها بدون الواو فيكون ظرفا للذكورات وله (أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة وبالنون (ابن عثمان) بن عفان رضي الله عنهما : كان فقيها بحته را مات بالمدينة سنة خمس ومائة . و (عمر ابن عبد العربز) تقدم في أول كتاب الايمان. قال النووي : أما الشكير بعد الصلوات في عيد الاضمى فاختلفوا على مداهب : هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره أو صبح يوم النحر أو ظهره ؟ وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام النفر أو في صبح آخر أيام التشريق أو ظهره أو عصره ؟ أقول : وإذا ركب الابتداء والانتهاء يكون تسمة عشر . فان قلت ضرب الاربمة في الخسة يكون عشرين فل قلت المحالة والانتهاء بكون تسمة عشر فلت : سقط قسم منها وهو أن يكون ظهر النحر مبتدا ومنتهى كليمامعا . ثم إذا ضم اليها اعتبار كونها قضاء أو أداء فرضا أو نافلة على اختلاف فيه يكون سنة و سبعين . قوله (عمد بن أبي بكر بن عوف) بفتح المهملة وبالفاء (الثقفي) بالمثلثة والقاف المفتوحتين الحجازي . قوله (عمد بن أبي بكر بن عوف) بفتح المهملة وبالفاء (الثقفي) بالمثلثة والقاف حتى يرمى أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر ، وعليها الدمل . فأما قول أنس هذا نقد يحتمل أن يكون تكبير المكبر مهم شيئا من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابنة في السنة من غير ترك ان يكون تكبير المكبر مهم شيئا من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابنة في السنة من غير ترك النه بعد موت البخاري سنة ثمان وخمسين ومائين . وفي بعض النسخ لم يذكر مهم قال الناول فال التلبية الثابنة في المنه ميثر ترك مهرة قالوا فال

عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ كُنَا نَوْمَ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعَيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْمُنَّ فَلَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيَكُنِّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرِنَ الْمُكَرِّمَ مَنْ خَدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيْضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرِنَ الْمُكَالِمِ مَنْ وَلُهُرَتَهُ بَتَكُنِيرِهُمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَامُهُمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ بَتَّارِ قَالَ الْمُحَدِّبُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحُرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ صَرَّمَنَا مُحَدَّدُ بَنُ بَشَّارِ قَالَ الْمُحَدِّنَا عَبَدُ الله عَنْ نَافِع عَنِ ا بْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَنْ ا بْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَنْ ا بْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَنْ ا بْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَنْ ا بْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَنْ ا بْنَ عُمْرَ أَنَّ النَّيْ عَلَى اللهُ عَنْ ا بْنَ عُمْرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى اللهُ عَنْ ا بْنَ عُمْرَ أَنَّ النَّهِ عَنِ ا بْنَ عُمْرَ أَنَّ النَّيْ عَلَى الْمَالِقُولُ اللهِ عَنْ الْمَا عَنْ الْمَا عَنْ الْمَالَةُ اللّهُ عَنْ الْمَا عَنْ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَنْ الْمَالِمُ اللّهُ عَنْ الْمَا عَنْ الْمَا عَلَى الْمُ الْمُ اللّهُ عَنْ الْمَالِمُ اللّهُ عَنْ الْمَا عَلَى الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَا عَنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

۹۳۷ الصلاة الى الحرية

> البخاري حدثنا عمر بن حفص . قوله ﴿عَمْرُ ﴾ وأبوه حفص تقدما في باب المضمضة والاستنشاق فى الجنابة روى البخارىءنه تمت بدون الواسطة . و ﴿عاصم﴾ أى الاحول بن سليمان فى باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان . و ﴿ حفصة ﴾ أى بنت سيرين ﴿ وأم عطية ﴾ فى باب التيمن فى الوضوء ﴿ وَالْحَدْرُ ﴾ الستر . قوله ﴿ حتى نخرج الحيض ﴾ إما غايةللغاية وإما عطف علىالغايةالأولى وحرف العطف وهو الواو محذوف منها وهوجائز. و ﴿ الطهرة ﴾ بضم الطاء الطهارة والتقديس و في الحديث سنة التكبير في العيد سواء كان عيد الفطر أوعيد الأضحى . فانقلت : كيف دل على الترجمة . قلت : بالقياس لأن أيام مني كيوم العيد بجامع كونهن أيامامشهودات مثله . قال ابن بطال معنىالنـكبير في هذه الآيام: أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فجمل التكبير استشعارا للذبح لله تعمالي حتى لا يذكر فى أيام الذبح غيره . وقال أبو حنيفة لايكبر يوم الَفطر . وقال الشافعي يكبر في ليلته ويومه أيضا حتى يتحرم الامام لصلاته . لقوله تعالى «ولتكبروا الله على ما هداكم» ولان صلاة العيدين لا تختلفان في التكبير فيهما وفي الخطبة وسائر سننهما . فكذلك في التكبير في الحروج اليهما . قال وفيه خروج النساء إلى المصلى رجاء بركنه ورغبة فى دعاء المسلمين لارب الجماعة لا تخلو عن فاضل من الناس، ودعاؤهم مشترك . وفيــه أن النساء يكبرن لفعل ميمونة وغيرها خلافا للحنفية ﴿ باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد ﴾ قوله ﴿ عبد الوهاب ﴾ أى الثقني مرفى باب حلاوة الإيمان و ﴿ تركز﴾ أي تغرز في الأرض . قال ابن بطال : حمل الحربة بين بديه لتكون له سترة في صلانه ومِن سننه أنه لا يصلي إلا إلى سترة إذا كان في الصحرا. فان قيل: قد صلي بمني إلى غير جدار: فلنا

الله عليه وسلم كَان تركزُ الْحَرْبَةَ قَدَّامَهُ يَوْمَ الْفَطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصلِّي ورالمربة ما سب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الامام يوم العيد حرشنا إبراهيم ابن المُنذر قَالَ حَدْثَنَا الْوَليدُ قَالَ حَدْثَنَا أَبُوعُمرُو قَالَ أَخْبَرَنَى نَافِعَ عَن ابن عَمْرَ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَغَدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنْزَةُ سَنَ بَدَيْه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلى إليها

عروج النساء وَالْحَيْضِ إِلَى المُصَلَّى صَرَّمَا عَبِدُ اللهِ بن عَبْد الْوَهَابِ قَالَ حَدْثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدُ عَن أَمْ عَطَيْةً قَالَت أَمْ نَا أَنْ نَخْرَجُ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ . وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةً بَنْحُوهُ وَزَادُ في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخيدور ويعتزلن الحيض المصلي

علم أنها ليست بفريضة ﴿ باب حمل العنزة ﴾ وهي أقصر من الرمح و في طرفها زج. و ﴿ الوليد ﴾ بفتح الواو ابن مسلم و ﴿ أَبُر عمر ﴾ أى الأوزاعي و ﴿ يصلي في بِمضها ه فيصلي وفيه الغدو إلى المصلى ﴿ باب خروج النسام ﴾ قوله ﴿ عبد الله بن عيسد الوهاب ﴾ الحجي مر في باب ليبلغ الشاهد الغائب. و (البواتق) جمع العاتق ، وهي التيء بلغت وسميت بها لأنها عتقت عِن الهمّانها فى الخدمة أو عن قهر أبويها . قوله ﴿ وَاللَّهِ ﴾ أى أيوب أو قالت حفصة يعنى شك أيوب في إنها قالت ذوات بدولن الواو وذوات بالوايو ومعناه صواحب واعرابه كاعراب مسلمات . قوله ﴿ يَمْتَرَانَ ﴾ مَو مَن بَابِ أَكَاوِنَى البراغيث ، والاعتزال إما لئلا يلزم الاختلاف بين النامي من صلاة بعضهم وقرك الصلاة لبعضهم ، أولئلا بنجس الموضع أو لئلا بؤدى جارها إن حدث أذي

مِ سَحْثُ خُرُوجِ الصَّبْيَانَ إِلَى الْمُصَلَّى صَرَّتُنَا عَمْرُو بِنْ عَبَّاسٍ قَالَ بَدِينٍ حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْن حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَبْدِ الرَّحْن قَالَ سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاس قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُومَ فَطْرِ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَّى النَّسَاءَ فَوَعَظَمُنَ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَة

إستقبال الإمام النَّاس في خطبَة العيد قَالَ أَبُوسَعيد قَامَ النَّي الامام النَّاس في خطبَة العيد قَالَ أُبُوسَعيد قَامَ النَّبي الامام الناس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ صَرَّتُنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بن طَلْحَةً عَن زُبِيد عَن الشَّعَى عَن الْبَرَاء قَالَ خَرَجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضَحَى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بُوجِهِهِ وَقَالَ إِنَّ أُوَّلَ نُسْكَنَا في يُومنَا هذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاة ثُمَّ نَرْجَعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلْكَ فَقَدْ وَافْقَ سُنَّتَنَا وَمَن

منها والله أعلم ﴿ باب خروج الصهيان ﴾ . قوله ﴿ عمرو بن عباس ﴾ بالموحدة المفددة وبالمهملتين و ﴿ عبدالرحمن ﴾ بن مهدى تقدما في باب فضل استقبال القبلة و ﴿ عبد الرحمن ﴾ بن عابس بالمهملة وبكسر الموحدة في آخر كتاب الصلاة في باب وضوءالصبيات. قوله ﴿ فَذَكُرُهُنَ ﴾ إما تفسير لقوله «وعظهن» أو تأكيدله، أو الوعظ الانذار بالعقاب والتذكير الإخبار بالثواب أو التذكير إنماهو لأمر علم سابقًا . وفيه أن الصلاة قبل الخطبة فإن قلت: كيف دلالته على الترجمة ، قلت : كان ابن عباس حينند طفلا لأنه كانعندوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ثلاث عشرة سنة . ﴿ باب استقبال الامام ﴾ قوله ﴿ محمد بن طلحة ﴾ بن مصرف بتشديد الراء المكمورة اليامى بالتحتانيـة الكوفى مات سنة سبع وستين ومائة . قوله ﴿ البقيع ﴾ موضع فيمه أروم الشجر من ضروب شتى ، وبه سمى بقيع الغرقد وهيمقبرة المدينة ، قوله ﴿ انْ نبدأ ﴾ فان قلت : كيف صح هذا بلفظ المستقبل وقد أديت

عمر الذي المَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمْعُتُ النَّ عَلَيْ عَنْ سُفْيَانَ الْسَلَّالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمْعُتُ النَّ عَلَيْ مِنَ الصَّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ الْعَيدَ مَعَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لَا مَكَانَى مِنَ الصَّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَنِّى الْعَنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لَا مَكَانَى مِنَ الصَّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَنِّى الْعَلَمَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لَا مَكَانَى مِنَ الصَّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَنِّى الْقَلْمَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلْمَ النِّي عَدْ دَاوَ كَثِير بِنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَنِي النِّسَاءَ وَمَنْ وَأَمْرَهُنَ وَالْمَرَهُنَّ وَالْمَرَهُنَّ وَالْمَرَهُنَّ وَالْمَرْهُنَّ وَالْمَالُونَ هُو وَبِلَالُ إِلَى بَيْنِهِ وَمَالِكُ إِلَى بَيْنِهِ فَلَ أَوْلِ بَلِالُ ثُمَّ الْطَالَقَ هُو وَبِلَالُ إِلَى بَيْنِهِ مِنْ الْمَامِ النِسَاءَ وَمَا الْفَيدِ صَرَّعَنْ إِلْسَحَقَ بُنُ إِبْرَاهِمِمَ الْمُعَامِ النِسَاءَ وَمُ الْعَيدِ صَرَّعَنْ إِلْسَحَقُ بُنُ إِبْرَاهُمِمْ النِسَاءَ وَمُ الْعَيدِ صَرَّعَنْ إِلْسَامَ فَنْ أَوْ الْمَامِ النِسَاءَ وَمُ الْعَيدِ صَرَّعَنْ إِلْمَامُ النِسَاءَ وَمُ الْعَيدِ مَرَّعَنْ إِلَيْهُ الْمُعَلِي الْمَامِ النِسَاءَ وَلَوْ الْعَيدِ مَرَعَمْ فَى أَوْمِ اللّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَامِ النِسَاءَ وَمُ الْعَيدِ مَرَّعَمْ فَى الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيدِ مَلَى الْمُعَلِيدِ عَلَيْهُ عَلَيْ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ عَلَى الْمُعَلِيدِ عَلَيْهُ فَي الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدُ وَلَا الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيدِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ عَلَيْكُولِ اللّهُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ عَيْدِ السَاحِقُ الْمُ الْمُعَلِيدُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيدُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيدِ عَلَيْ الْمُعَلِيدُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُ الْمُعِلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْ

المصلاة ؟ قلت : اما أن المراد الشأذ نسكنا أو المصارع بمعنى الماضي عكسرة وله تعالى و ونادى أصحاب الجنسة . قان قات : أين ذكر الخطنة قلت هي من تتمة الصلاة و توابعها . قوله (لا تني) و في بعضها و لاتفنى ، ومرالحد يون مرادا . (باب العلم بالمصلى) قوله (ما شهدته) أي ماشهدت العيد معالنبي صلى الله عليه وسلم عند إتيانه النساء . قوله (حتى) فان قلت و ده الفاية ما معناها قلت : مقدراً ي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى أو شهدت معه . قوله (يهوين) من الأهوا ، وهو الا يمام عند إلى المتصدق به والحديث تقدم فى آخر كتاب الصلاة قال المناه عن اللعب و يمقل ابن بطال : خروج الصعيان إلى المصلى انما و إذا كان الصبي بمن يضبط نفسه عن اللعب و يمقل

أَبِن نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنَ جَرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي عَطَاءً عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله قَالَ سَمَعْتُهُ يَقُولَ قَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَظْرِ فَصَلَّى فَبَدَاً بِالصَّالَاة ثُمَّ خَطَبَ وَلَهُ ا فَرَعَ نَزَلَ فَأَتَى النَّسَاءَ فَذَكَّرُهُنَّ وَهُوَ يَتُوكَّأُ عَلَى يَد بَلَالَى وَبِلَالُ بَاسَطٌ ثَوْبَهُ يُلْقَى فيه النَّسَاءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لَعَطَاء زَكَاةً يُوم الْفَطْرِ قَالَ لَا وَلَكُنْ صَدِقَةً يَتَصَدُّقْنَ حينَئذ تُلْقي فَتَخَمَّآ وَ يُلْقِينَ قُلْتُ أَتُرَى حُقًّا عَلَى الْاَمَامِ ذَلَكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقَّ عَلَيْهُمْ وَمَاكُمُ لَا يَفْعَلُونَهُ . قَالَ أَبْنَ جَرَيْجِ وَأَخْبَرَنَى الْحَسَنَ بْنَ مُسْلَمْ عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عُبَّاس رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ شَهْدتَ الفَطْرَ مَعَ النبي صَلَّى اللهَ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَ أَبِي بَكُرُوعُمْرَ وَعَيَمَانَ رَضَى الله عَهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخَطْبَة ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدَ خَرَجَ النبي صلى الله عَلَيه وَسَلَّمَ كَانَى أَنظُرُ إِلَيْهِ حَبِّنَ يَجلسُ بِيدُه ثُمَّ أَقْبِلَ يَشْقُمُ حَتَّى جَاءَ النَّسَاءَ مَعَهُ بِلَالَ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْ مِنَاتُ يُبَا يعنَكَ الآيةً

العملاة و يتحفظ بما يفسدها ألا تربى ضبط ابن عباس للقصة . (باب موعظة الامام النساء) قوله (زكام) هي خبر مبتدأ محذوف مع تقدير الاستفهام فيه و (الفَتَخة) بالفاء والفوقانية والمعجمة المفة وحات حلقة من فضة لا فص فيها ، وفية إشارة إلى أنه لم تكن زكاة الفطر لانهاعبارة عن صاح من القوت ، فإن قلت أين مفعول وتلقين بقلت : حذف وهوكل نوعمن أنواع حليهن . فإن قلت لم كل واحدمنهم بعدالصلاة المنتام كر ولفظ الالقاء و قلت ؛ ليفيداله موم ، قوله (ثم يخطب بعد) أى كل واحدمنهم بعدالصلاة

شُمُّ قَالَ حينَ فَرَعَ منها آنَّنَ عَلَى ذَلِكَ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحدَّةٌ منهُنَّ لَمْ يُجِبُهُ غَيْرُهَا نَعُمْ لَا يَدْرَى حَسَنْ مَنْ هِي قَالَ فَتَصَدَّقَنَ فَبَسَطَ بِلاَلْ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فَدَاهُ أَبِي وَأُمِّي فَيلُقِينَ الْفَتَحَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ الْفَتَخُ الْخُواتِيمَ فِي أَوْبِ بِلَالٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ الْفَتَخُ الْخُواتِيمَ الْخُواتِيمَ الْخُواتِيمَ الْخَامُ كَانَتْ فِي الْخَاهِلِيَّةِ

٩٣٤ لَمْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

و (حس) هو أن مسلم وهو من الأعلام التي استعمل باللام وبدونها ، قوله (هلم) هو من أساء الافعال المتعدية . نحو هلم زيدا ومعناها قربه سواللازمة نحو هلم الينا ومعناه تعالى وهو سركب من ها النسبه عدوفة الآلف ولم عند البصرية و مرهل وأم محذوفة الهدرة عند البكرفية واسم مفرد عند الحجازية وهو على لفظ و احدفي الاحوال كلما و ننو تميم ية ولون هذا هدوا إلى آخره ، قوله (فدار) هو إذا كسر أوله يمد و يقصر وإذا فتح فهو مقصور وهو خبر مبتدأ هو لفظ (أبى) هولكن ه متعلق به ، قال ان بطال: اما أتبانه إلى النساء و عظهن وهو حاصله عندالعلاء لانه أب لهن وهم يحمون على الخطيب لا يازمه خطمة أخرى النساء ولا يقطم خطبته ليتمها عندالنساء . (باب إذا لم يكن لهما جلباب) . قوله (أبو معمر) نفتح الميدين و (بنو خلف) بالمعجمة واللام

وَنُدَاوِى الْكَأْمَى فَقَالَتْ بَا رَسُولَ الله عَلَى إِحْدَانَا بَاشْ إِذَا كُمْ بَكُنْ لَمَا جِلْبَابُ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتَلْبِسُهَا صَاحِبُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَفْصَةً فَلَتْ القدمَت أُمُّ عَطِيَّةً أَيْنَهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمُعْتِ وَدَعُوةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ نَمْ بِأَبِي وَقَلَّ الْقَدَمَت أُمُّ عَطِيَّةً أَيْنِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا فَلَاتُ مَعْمَ بِأَبِي وَقَلَّ الْمُحَلَّ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا فَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله قَالَتْ فَعَرْجِ الْعَوَاتِي ذَوَاتُ الْخُنُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِي وَذَوَاتُ الْخُنَدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِي وَذَوَاتُ الْخُنَدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِي وَذَوَاتُ الْخُنَدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِي وَذَوَاتُ الْخُنُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِي وَذَوَاتُ الْمُنَاقِيلُ وَلَيْهُمُ وَلَيْهُمُ وَيَعْرَلُ الْمُنَاقِيلُ وَلِيشْهَدُنَ الْمُنَاقِ وَلَيْشَهُدُورَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسُ الْمُالِقُ وَلِيشْهَدُنَ الْمُؤْمِنِ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ الْمُعَلِي وَلِيشْهَدُنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَمَا الْمُنْ اللهُ فَقَلْتُ لَمُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنَاقِلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَمَا الْمُنَاقِ فَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ فَقُلْتُ لَمَا الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ

۹۳۵ اعترال الحيض المصل

المفتوحتين و (الكلمى) جمع الدكليم وهو الجريج و (فى كذا) أى فيخر و ج النساء و (مأبى) أى مفدى بأبى رسول الله . قوله (لبخرج) فان قلت هذا الدكلام موقوف عليها أى مرفوع إلى رسول الله قلت مرفوع إد ممى قولها معم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليخوج » وتقدم مع مباحث الحديث بتمامها فى باب شهود الحائض فى كتاب الحيض قال ابن بطال : فيه تأكيد خووجهن إلى العبد لآنه إذا أمر من لاجلباب لها فمن لها جلماب بالطريق الأولى وقال أبو حنيفة الملازمات لليبوت لا يخرج وقال اللطحاوى : يحتمل أن يكون هذا الأمر فى أول الاسلام والمسلمون قائم في فريد التسكئير بحضورهن ترهيبا للعدو فأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك وهو مردود لا نتجتاج إلى معرفة تاريخ الوقت والدسخ لا يثبت إلا بيقين ، وأيضا فان الترهيب لا بحصل بهن ولذلك لمهرفة تاريخ الوقت والدسخ لا يثبت إلا بيقين ، وأيضا فان الترهيب لا بحصل بهن ولذلك لم بابر مهنا الجهاد ، (باب اعتزال الحيض المصلي) قوله (ابن عدى) هو محمد بن إبراهيم مر فياب

ا صف اعْتِزَالِ الْحُيضَ الْمُصَلَّى صَرَّمُنَا مُحَمَّدُ مِنَ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الْنَ

أَبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عُونَ عَنْ مُحَدَّدَ قَالَ قَالَتَ أُمْ عَطِيَّةَ أُمِرْنَا أَن نَخْرَجَ الْحُيْضَ وَالْعَواتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنَ أَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنَ أَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنَ أَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ الْمُنْ وَدَعُوتَهُمْ وَيَعْتَرُلْنَ مُصَلَّاهُمْ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيْضُ فَيَشْهُدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلَينَ وَدَعُوتَهُمْ وَيَعْتَرُلْنَ مُصَلَّاهُمْ اللهُ عَلَيْهُ بِنُ يُوسُفَ اللهِ عَنَى النَّحْرِ وَاللَّهُ عِيْ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى صَرَّتَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ اللهِ عَنَى اللهِ عُمْرَ أَنَّ النَّيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَى ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّيْ وَلَكَ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّيْ وَلَكَ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

والامام الناس المستقب عَلَم الْإَمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإَمَامُ عَنْ وَالْمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإَمَامُ عَنْ وَالْمَامِ وَالْمَامُ عَنْ وَالْمَامُ عَنْ وَهُوَ يَخْطُبُ صَرَّمُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ وَاللَّهُ عَنْ وَهُو يَخْطُبُ صَرَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ع

إذا جامع شم عادفى كتاب الفسل و ﴿ ابن عون ﴾ هو عبد الله بن عون بفتح المهمله فى باب قول النه حلى الله عابه وسلم «رب مبلغ» و ﴿ محمد ﴾ أى ابن سير ين قوله ﴿ أوالمو اتق ذوات ﴾ شك ابن عون فى قول محمد ان ذوات بالو او وبدونها . قوله ﴿ يعتزلن ﴾ لئلا يختلط المصلى بغير المصلى زئتلا تنجس موضعها . ﴿ باب النحر والذبح ﴾ قالو النحر فى الابل والذبح فى غيره والنحر فى اللبة والذبح فى الحلق . قوله ﴿ كثير ﴾ بفتح الكاف و بالمثلثة ﴿ ابن فرقد ﴾ بفتح الفا، وسكون الرا، و بالقاف و بالمهملة المدى قال ابن بطال : لما كانت أفعال العيد و الجماعات إلى الامام وجب أن يكون متقدما فيها والناس له تبع لهذا قال مالك : لا يذبح أحد حتى يذبح الامام ولم فتلقوا أن من رمى الجمرة حل له الذبح و إن لم يذبح الامام إلا بعده فالمعنى المتعبد به الوقت لا العمل و أجمعوا أن الامام لو لم يذبح أصلا و مختل وقت يقصدونه الصدقة و لا

الله عليه وسلم يُومَ النَّحْر بَعْدَ الصَّلَاة فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَّاتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقُدْ أَصَابُ النَّسُكُ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَة فَتَلْكَ شَاةً لَحْم فَقَامَ أَبُو بَرْدَةً بن نيَّار فَقَالَ يَا رَسُولَ ابله وَالله لَقَد نَسَكُتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّالَاة وَعَرَفْتُ أَنَ الْيُومَ يَوْمَ أَكُلُ وَشِرِبُ فَتَعَجَّلْتَ وَأَكُلُتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَبَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْكُ شَاةً لَخْمِ قَالَ فَانْ عَنْدى عَنَاقَ جَذَعَة هِي خير مِن شِاتَى لَحْمِ فَهُلَ تَجَزِى عَنَى قَالَ نَعْمِ وَأَنْ تَجْزَى عَنْ أَحَد بَعْدَكَ جَمِّدُ عَالَى عَمْرَ عَنْ حَمَّاد بِن زَيْد عَنْ أَيُّوبَ عَنْ تَحَمَّد أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالك ٩٣٨ قَالَ إِنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْـه وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرُ ثُمَّ خطب فامر من ذَبَحُ قُبْلُ الصَّلَاةِ أَنْ يَعيدُ ذَبُّحُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مَنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله جِيرَانَ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ إِمَّا قَالَ فَقْرٌ وَ إِنَّى ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاة وَعندى عَنَاقَ لِي أَحَبُ إِلَى مِنْ شَاتَى لَهُم فَرُخُصَ لَهُ فِيهَا صَرَّمْنَا مُسَلِّمْ.قَالَ حَدَّنَنَا مِهِه

يخيبون حتى يم الناس الافعال و يستوى بهم الحال . (باب كلام الامام فى خطبة العيد) قوله (أبو الاحوس) بفتح الهمزة مر فى باب الالتفات فى الصلاة . قوله ( نسك نسكنا) أى فرب قربانا ومر فى باب الاكل يوم النحر . قوله ( حامد بن عمر ) بن حفص بن عبيد أنه بن أبى بكرة الثقنى البصرى أبو عبد الرحمن قاضى بلدتنا المحروسة «كرمان» مات سنة ثلاث وثلاثين وما تتين . قوله ( ذبحه ) بكسر الذال أى مذبوحه و ( جيران ) مبتدأ ( ولى ) صفة و الجملة بعده حبره

شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ صَلَّى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذْ بَعْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذْ بَعْ أَخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَدْبَعْ فَلْيَذْ بَعْ إِلْهُم اللهِ

وَ عَالِمَ الْعَبِدِ صَرَّمُنَا الْمُحَدِّدُ قَالَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِبِدِ صَرَّمُنَا الْحَدَّ قَالَ الطَّرِيقِ النَّهُ عَنْ الطَّرِيقِ الْخَارِثِ أَخْبَرَ نَا أَبُو تُمَيْلَةً يَحْيَى مَنْ وَاضِحِ عَنْ فُلَيْحِ مِنْ سُلَيْاَنَ عَنْ سَعِيدِ مِنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ

و (الخصاصة) الخال والفقر. قوله (الاسود) بن قيس العبدى يسكون الموحدة الكوفي و (جندب) يضم الجيم وإسكان النون وضم المهملة وفتحها و بالموحدة ان عبد الله بن سفيان البجلى العلق بالمهملة واللام المفتوحتين وبالقاف مات بعد فتنة اس الزبير قوله (فليذبح) اختلفوا في وجوب الاسحية فقال الجمهور إنها سنة والمشهور عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم بالامصار المسالك نصابا ، وكدا في التسمية فقيل الباء بمعنى اللام أي بنة أو اضهار أي بسنة الله أو تبركا باسمه وسيجي. محته إن شاء الله مع تحقيق معنى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه به وفي الحديث ان الكلام في الخطبة بماكان من أمر الدين جائز للسائل والمستول. (باب من خالف الطريق) قوله (محد) أي ابن سلام و (أبو تميلة) بضم الفوقانية وفتح الميم وسكون التحتانية يحيي بن واضح بكسر المعجمة المروزي و (فليح) بضم الفاء مر في أول كتاب العلم و (سعيد بن واضح بكسر المعجمة المروزي و (فليح) بضم الفاء مر في أول كتاب العلم و (سعيد بن كان الرجوع في غير طريق الذهاب إلى المصلى والحكمة فيه أن يشمل أهل الطريقين بركته وبركة من معه من المؤمنين أو أن يستفتى أهلهما منه أو أن يدعو لاهل قبورهما أو أن يتصدق على فقرائهما أو أن يراد غيظ المنافقين أو لان تستفتى أهلهما منه أو أن يدعو لاهل قبورهما أو أن يتصدق على فقرائهما أو أن يراد غيظ المنافقين أو لان تمكثر الرحة أو اشاعة ذكر القاؤ والتحرز عن كيد الكفار أو كان يقصد أطول الطريقين في الذهاب إلى المهادة لتكثر خطاه فبزيد ثوابه . قال ابن بطال : ذلك كان يقصد أطول الطريقين في الذهاب إلى العبادة لتكثر خطاه فبزيد ثوابه . قال ابن بطال : ذلك

تَابِعَهُ يُونُسُ بِن مُحَمَّدُ عَنْ فَلَيْحٍ وَحَدِيثُ جَابِر أَصَحَ

المُسُوتِ وَالْقُرَى لِقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْاِسْلَامِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْاِسْلَامِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْاِسْلَامِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْاِسْلَامِ

ليرى المشركين كثرة المسلمين ويرهبهم مدلك. قوله ﴿ يونس ﴾ أى اب محمد البغدادي مر في ماب الوضوء مرتين وهو عن فليح عن سعيد عن جار . قوله ﴿ حديث حار أصح ﴾ فان ڤلت هو أفدل التفضيل فيا المفضل عليه ، قات قال الغساني : هكذا روينا عن الشيوخ عن الفربري والكن ق طربق النسوي عن البخاري هكذا تابعه يونس عن فليح ولم يرد عليه شيئا أي لمبدكر لفظ وحديث جابر أصح ودكر أبو عيسى الترمدي في مصمفه فقال : حدثناعبد الأعلى وأ و زرعة قالاحدثنامجمد ان الصلت عن فليح عن سعيدع أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه و ـ لم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع من عيره. قال وحديث أبي هريرة حديث غريب قالوروي أبو عيلة ويونس هدا عن فليح عن سعيد عن حامر و ذكر أبو •سعود الد•شتى في كتابه . أقول قال المجاري في كتاب المبدين. قال محمد من الصات عن فليح عن سعبد عن أبي هريرة بنحو حديث جابر فقال الغساني: لم يقمع لنا في الجامع حديث محمد بن الصلت الا من طريق أبي مسمود و لاغي في الباب عنه لقول البخارى وحديث جابر أصح أفول حاصل كلامه أن الصواب اماطريقة النسبي وهي سقصان لفظ وحديث جابر أصح وإما طريقة أبى مسعود وهي بريادة حـديث ابن الصلت بفتح المهملة وسكون اللام وبالمائناة لا طريقة الفربري وأما فائدة نقل كلام الترمدي فليعلم أن يونس إيمها يرويه من طريق جابر أيضا لا من طريق أبي هريرة فلا يقال معني الأصح أنه أصح مما رواه يونس عن أبي هريرة والله أعلم ﴿ باب إذا فاته العيد ﴾ أي مع الامام والعرض منه بيان عدم اشتر اط الجماعة في صلاة العيد وأنه عند الفوات ركعتان أيضا لا أربع ركعات، قال اس بطال. اختلفو افيمن فاتته الصلاة مُع الامام فقال مالك والشافعي يصلي ركعتين. وأحمد يصليها أربعا كمن لم بحضر الجمعة وأبو حبيفة أن شاء صلى أربعا وأن شاء ركمتيرو أولى الأقوالما أشار اليه المخاري واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وملم ﴿ هدا عيدما ﴾ درذلك م اشارة الى الصلاة . قوله ﴿ وكذلك النساء ﴾ أي اللائي لم بحضرت المصلى مع الامام ووجه الاستدلال، قوله هذا عيدنا أنه أضافه الى أمة الاسلام من غور

وَامْرَ أَنْسُ بْنُ مَالَكُ مُولَاهُمُ ابْنَ أَبِي عَتْبَةً بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنيه وَصلَّى كَصَلَاة أهل المصر وَتَكبيرهم وَقَالَ عَكْرَمَةُ أَهْلُ السُّوَّاد يَجْتَمَعُونَ في الْعيد يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنَ كَمَّا يَصْنَعُ الْإَمَامُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعَيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنَ ٩٤١ حَرَشُنَا يَحْيَى بْنَ بِـكَيْرِ قَالَ حَدَّيْنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَرُوةً عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعَنْدَهَا جَارِيْتَانَ فَى أَيَّام منى تُدَقَّفَان وَتَضربَان وَالنَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ مُتَغَشَّ بُوْبِه فَانتَهَرَهُمَا أُبُو بَكُر فَكَشَفَ النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِه فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكُر فَانَّهَا أَيَّامُ عيد وَتلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ منى وَقَالَتْ عَائَشَةُ رَأَيْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَرَفَى وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِى الْمَسْجِدِ فَزَجَرُهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفَدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ

فرق بين من كان مع الامام أو لم يكن ﴿ وأهل الاسلام ﴾ منادى مضاف حذف منه حرف الندا، قوله ﴿ ابن أبى عتبة ﴾ بضم المهملة وسكون الفوقانية و بالموحدة منصوب بأنه بدل عن المولى أو بيان فى بمضها ﴿ مولاهم ﴾ أى مولى أنس ويأصحابه و ﴿ الزاوية ﴾ موضع على فرسخين من البصرة قوله ﴿ فانتهرهما ﴾ أى زجرهما و ﴿ فانها ﴾ أى الآيام يفسره ما بعده . فان قلت افائدة الاضافة أو لا الى الديا الى منى و قلت : الأولى اشارة الى الزمان والثانى الى المكان . قوله ﴿ فرجرهم ﴾ أى أبو بكر وفى بعضها فرجرهم عمر ﴿ بنى أرفدة ﴾ بفتح الممزة وسكون الرا، وكسر الفا، وفتحها والمهملة

مُ مَثُ الصَّلَاة عَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى سَمِّعْتُ سَعِيدًا عَنِ السِوبِيمَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ١٩٤٢ أَبِنِ عَبَّاسٍ كَرَهُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ صَرَّتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ١٩٤٢ حَدَّثَنِي عَدِي بَنُ تَابِتِ قَالَ سَمْعَتُ سَعِيدَ بْنَ جَبْيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي حَدَّثَنِي عَدِي بَنُ تَابِتِ قَالَ سَمْعَتُ سَعِيدَ بْنَ جَبْيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّى قَبْلُهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعْدَ مُنْ الله عَدْهَا وَمَعْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّى قَبْلُهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّى قَبْلُهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّى قَبْلُهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَعْلَمُ وَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ الْعَلْمَ وَلَا الْعَلْمُ الْمَالِمُ وَاللْمُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْتَعْمَ الْمُ الْمُولِ وَالْمَا وَالْمَا عَلَمَا الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَلَكُوا الْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْعَلْمُ وَالْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ وَاللّهُ الْمُعْمِلُولُولُولُوا وَالْمَالِمُ وَالْمَا عَلَا الْمَالِمُ وَالْمَا عَلَيْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ ال

مِر فيأول كتاب العبد وهو إمّا منادي واما مفعول مطلق لفعل أمر مشتق منه و إما منصوب على الاختصاص و ﴿ أَمنا ﴾ حال بمعنى آمنين و إما بدل من الضمير . الخطابي : أمنا مصدر أقيم • قام الصفة نحو رجل صوم أى صائم وقد يكون معناه ايمنوا أمنا ولا تخافوا أحدا ليس لأحد أن يمنعكم أو نحوه انتهى. فان قلت ما المراد بقوله يعني من الأمن. قلت بيان أرن التنوين في أمنا للتقليل والتبعيض كما قال في الكشاف أن التنوين في ليلا المذكور في أول سورة سبحان للتبعيض أوبيات أن أمنا منصوب مفعول له أو تمييز ومعناه اتركهم من جهة انا أمناهم أوغرضه أنه مشتق من الأمن لا مصدر يعنى أنه جمع آمن كصحب وصاحب أو ان أمنا منصوب بنزع الخافض أوأنه يراد منهه الامن لا الامان الذي للكفار. فإن قلت ما وجهمناسبة الحديثالترجمة . قلت قالشارح التراجم وجهه أ أضاف العيد الى اليوم وهذه النسبة يشترك فيهاكل مسلم من الرجال والنساء والواحد والجماعة فاذا فأته الامام صلى ركعتين حيثكان ولايترك وفي الحديث جواز دخول المحارم على الزوجات وضرب الدف. فان قلت هوخاص بأيام العيد. قلت : العلة اظهار السرور فاينها وجدت كنى يوم الختان والاملاك والقدوم من السفر ونحوها جاز ﴿ باب الصلاة قبل العيد ﴾ أي قبل صلاة العيد . قوله ﴿ أَبُو المعلى ﴾ بضم الميم وشدة اللام المفتوحة العطاريقال اسمه يحيى بن دينـــار وهو صاحب سعيد بن جبير . قوله ﴿ قبامِما ﴾ أي قبل الركعتين التي هي صلاة العيد وفي بعضها ﴾ قبلها أي قبل صلاة العيد التي عبر عنها بالركمتين . قال ابن بطال : اختلفوا في المسئلة على ثملائة أقوال فقال مالك وأحمد لايصلي قبلها ولا بعدها والشافعي يصلي قبلها وبعدها كالجمعة وأبو حنيفة يصلي بعدها لاقبلها والله أعلم

338

# المناه ال

ما بنا ما بالله عن ما جَاءَ في الْوَتْرِ صَّرَتْنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع وَعَبْدِ الله بن دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى الله عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَا فَذَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَنْ فَاذَا خَشَى أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى . وَعَن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَر كَانَ يُسَلِّم بَينَ الرَّكُعَة وَالرَّكُعَتَيْنِ فِي الْوَتْرِ حَتَى يَأْمُرَ لَا يَعْمَلُ عَنْ مَسْلَمة عَنْ مَالِكُ عَنْ عَرْمَة بن سَلَيْانَ بِيسَلِم مَنْ مَسْلَمة عَنْ مَالِكُ عَنْ عَرْمَة بن سَلْيَانَ بِيسَلِم الله عَنْ مَالِكُ عَنْ عَرْمَة بن سَلْيَانَ بِيسَلِم الله عَنْ مَالِكُ عَنْ عَرْمَة بن سَلْيَانَ بِيعْض حَاجَتِه صَرَّتُنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمة عَنْ مَالِكُ عَنْ عَوْمَة بن سَلْيَانَ إِلله عَنْ مَالِكُ عَنْ عَوْمَة بن سَلْيَانَ

### كتاب الوتر

(باب ماجا. في الوتر ) قوله (مثني) بدول التنوين ، فالنقلت مافائدة تمكرار لفظ مثني . فلت الناكيد الكشاف: إعمالم ينصرف لنكرر العدل فيه وقال آخرون للمدل والوصف ، قوله (توتر ) أي الركعة وفيه أنه يسلم من كل ركعتين وان الوتر يكون آخره ركعة مفصولة وفيه أن أقل الوتر ركعة وان الركعة المفردة صلاة صحيحة وقال أبو حنيفة لا يصح الايتار بواحدة ولا تكون الركعة المواحدة صلاة قط. قوله (محرمة) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة بن امرفى

عَنْ كُرِيْبِ أَنْ النِّ عَيَّاسِ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ بَأَتَ عَنْدُ مَيْمُونَةً وَهِي خَالَتُهُ فَاضطَجْعَتْ فى عَرْض وسَادَة وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فَى طُولَهَا فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَريبًا منه فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجَهِه ثُمْ قَرَآ عَشْرَ آيات منْ آل عمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ إَلَى شَن مُعَلَّقَـة فَتُوضًا فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى فَصَنَعْتُ مَثْلَهُ فَقَمْتَ إِلَى جَنبه فرَضَعَ يَدُهُ الْهِنَى عَلَى رَأْسَى وَأَخَذَ بَأَذَنَّى يَفْتَلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَين ثُمَّ رَكُعْتَين ثُمَّ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اصْطَجَعَ حَى جَاءَهُ ٱلْمُؤَذَّنُ فَقِامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ صَرْتُنَا يَحْبَى بنُ سَلَّيَأَنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنَ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَى عَمْرُو أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَن بَنَ الْقَاسِمِ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدُ اللهُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى فَاذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكُعْ رَكْعَةً تُوتُرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ . قَالَ

باب قراءة القرآن بعد الحدث قوله ﴿قريبا ﴾ منصوب بعامل مقدر نحو صار الليل قريبا من الانتصاف ﴿ ومن آل عمران ﴾ من خانمتها وهي « إن في خلق السموات ـ الى آخرها » ولفظ «معلقة » مؤنث أن الشن في معني القربة ومر الحديث في باب السمر بالعلم و باب التخفيف في الوضوء . قوله ﴿ يفتلها ﴾ أي يدلكها وذلك اما ليتنبه من النعاس أو ليستعد لهيئة الصلاة وموقف الامام . قوله ﴿ يحيي بن سليان الكوفى من في باب كتابة العسلم

الْقَاسُم وَرَأْيْنَا أَنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُو تِرُونَ بِثَلَاثَ وَإِنَّ كُلَّا لُواسِعٌ أَرْجُو أَنْ ١٤٦ لَا يَكُونَ بِشَى. مِنْهُ بَأْسُ صَرَّتُنَا أَبُو الْمَيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَة أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى إِللهِ عَنِي بِاللَّيلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِن ذَلِكَ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تَلْكَ صَلَاتَهُ تَعْنَى بِاللَّيلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِن ذَلِكَ وَدُرَ مَا يَقَرَأً أَحَدُكُم خَسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةً وَيُرَا لَكُ مَا يَقُرُ أَنَّ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَى يَأْتِيهُ الْمُؤَدِّنُ للصَّلاة

و (عبد الرحمن) في أول كتاب الحيض، قوله (مند أدركنا) أي منذ زمان بلوعنا العقل (وان كلا) أي من الركمة والثلاث والمنس والسبع والتسع والاحدى عشرة لجائز. قوله (إحدى عشرة) كلا) أي من الركمة والثلاث والحنس والسبع والتسع والاحدى عشرة ركمة . قلت : قال بعض أصحابنا أكثر الوتر ثلاث عشرة و الجمهور على أن أكثره إحدى عشرة وتأولو احديث ابن عباس بأن ركمتين منها سنة العشاه ويحتمل أن الغالب كان إحدى عشرة ووقع نادرا ثلاث عشرة وخمس عشرة وسبعا كما روى ابن عباس في باب السمر بالعلم وذلك بحسب ما كان من اتساع الوقت وضيقه بطول قراءة أو نوم أو عذر آخر . قوله (على شقه الايمن) وحكمته أن لا يستغرق في النوم لان القلب من جهة اليسار فيعلق وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيحصل الاستغراق فالنوم لان القلب هن جله اليسار فيعلق وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيحصل الاستغراق فان قلت له المن قبلها و تارة بعدهما و تارة لا يضطجع أصلا وأيضالا منافاة بينهما لانه لايلزم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما واختلفو افي صلاة الوترفي ال أو حتيفة يوتر بلات ركمة لان الوترفي السان العرب بشلات ركمات لا يفصل بينهن بالسلام والأغمة الثلاثة أن الوتر ركمة لان الوترفي اسان العرب هو الواحد و لذلك قال ملى الله عليه وسلم «إن الله وتر» إلا أن مالكا قال لابد أن يكون قبلها شفع يسلم بينهن لقوله صلى الله عليه وسلم «توتر له ما قد صلى» الا ترى أنه لم يوتر صلى الله عليه وسلم يسلم بينهن لقوله صلى الله عليه وسلم هم الله عليه وسلم يسلم بينهن لقوله صلى الله عليه وسلم «توتر له ما قد صلى» الا ترى أنه لم يوتر صلى الله عليه وسلم يسلم بينهن لقوله صلى الله عليه وسلم هم هو الواحد ولذلك قال الله عليه وسلم هوتر ما هذه الم الله عليه وسلم هو توتر سلى الله عليه وسلم يسلم بينهن لقوله صلى الله عليه وسلم هو توتر هو الواحد ولذلك قال الله عليه وسلم هو توتر له ما قد صلى الله توتر على الله عليه وسلم وتر صلى الله عليه وسلم وتر على الله عليه وسلم وتر على الله عليه وتر على الله عليه وتر على الله عليه وتر على الله عليه وسلم وتر على الله عليه عليه وتر على الله عليه وتر على الله عليه وتر على الله عليه على الله على الله على الله على الله عليه عليه الله على الله عليه علية على الله عليه على الله على الله عليه على الله على

بِالْوِتْرِ قَبْلِ النَّوْمِ صَرَّمُ الْهُ النَّهُ اللهُ عَلَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللهِ النَّوْمِ صَرَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَ

قط إلا بعد عشر ركمات ونحوه قال ولولم بتقدمها نافلة وأقلها ركعتان كان مكروها (باب ساعات الوثر) أى وقته ، قوله (يطيل) أى المصلى وفى بعضها أطيل للفظ بجهول المساضى ومعروف المضارع. قوله (كانن) بتشديدالنون و (باذنيه) بسكون الذال وضمها والمفصود منه أنه ما كان يطيل القراءة فيهما ، فان قلت أين موضع دلالته على الترجمة . قلت لفظ من الليل لأنه مبهم يصلح لجميع أجزاء الليل حيث لم يعين بعضا منه أكانت من الليل أو للتبعيض ، قال ابن بطال : ليس للوتر وقت معين لا يجوز في غيره لا نه صلى الله عليه وسلم أو تر من كل الليل و اختلفو افيه فاستحب مالك و الكوفيون آحر الليل . فان قال قائل أمره صلى الله عليه وسلم أبا هريزة بالوتر قبل النوم وقول عائشة كل الليل خبر عن فعله وما لم يكن فعله بيانا لمجمل القرآن جاز أنا الآخذ به وتركه والآمر ليس كذلك قلنا أمره صار منه لابي هريزة حين خشى أن يستولى عليه النوم فأمر بالآخذ بالثقة . قوله (وكان الآذان باذنه) يمنى الاقامة يريد كان يسرع بركعتى الفجر قبل الاقامة من أجل تغليسه بالصبح ، قوله (كل الليل) بالرفع مبتدأ والجملة خبره والتقدير أوتر فيه ونحوه ويجوز النصب من جهة النحو

9 8 9

المالة المنظمة المنظمة المنظمة الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ بِالْوِثْرِ صَرَبْنَا مُسَدَّدٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فَرَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فَرَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ النَّي يُوتَرَأَيْقَظَى فَوَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ اللهُ يُوتَرَقَ مُعْتَرِضَةً عَلَى فَرَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرَضَةً عَلَى فَرَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ اللهُ يُوتَا اللهِ يُوتَرَقَ مُعْتَرِضَةً عَلَى فَرَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ اللهُ يُوتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَرِضَةً عَلَى فَرَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ اللهُ يُوتُونُونَ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْتَرَضَةً عَلَى فَرَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَرَضَةً عَلَى فَرَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَعْتَرَضَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

بأن يكون ظرفا لقوله أو تر ، نم المراد منه أنه أو تر فى جميع الليالى أو فى جميع ساعات الليل أى اما أن يراد به جزئيات الليل أو أجزاؤه . قال الفقها، وقته بين فرحن العشا، وطلوع الفجر ( باب إيفاظ النبي صلى انته عليه وسلم ) قوله ( فأو ترت ) الفاء فصيحة أى فقمت و توضأت فأو ترت وفيه امتثال لقول الله تعالى «وامر أهلك بالصلاة» وان الو تر بعدالنوم وفيه تأكيداً مر الو تر ( باب ليجمل آخر صلانه و ترا ) قوله ( آخر ) يحتمل أن يكون مفعولا به وأن يكون مفعولا فيه لأن الجمل متعد الى مفعول والى مفعولين . قال ابن بطال : اختلفوا فى وجوب الو تر فقال أبو حنيفة واجب لهذا الأمر و اقوله عليه السلام « الو ترحق ومن لم يو تر فليس منا » والجواب أن الو ترحق معناه حق فى السنة «وفليس منا» معناه ليس آخذ ابسنتنا ومقتديا بناكا قال « ليس منا من لم يتغن بالفرآن » ولم يرد خروجه من الاسلام أقول وأما الجواب عن الأمر فهو أنه ليس للا بجاب بقرينة أن صلاة الليل نفسها ليست و اجبة فكذا آخرها . فان قلت في دليل الجهور ؟ قلت عدم الوجوب أن صلاة الليل نفسها ليست و اجبة فكذا آخرها . فان قلت في دليل الجهور ؟ قلت عدم الوجوب لا يحتاج الى دليل إذ الأصل عدمه وقد تبرعوا و استدلوا عليه وليس هنا موضعه قال و اختلفوا فيمن أو تو ثم نام ثم قام فصلى هل يجمل آخر صلاته وترا أم لا جوكان ابن عمر إذا عرض له ذلك فيمن أو تو ثم نام ثم قام فصلى هل يجمل آخر صلاته وترا أم لا جوكان ابن عمر إذا عرض له ذلك

المَّرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَدَ الرَّحْنِ بْنِ عَدْ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُرْ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُرْ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّارِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَدْ الله بْنِ عُمَرَ بطريق مَكَّة فَقَالَ سَعِيدُ فَلَيَّ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَدْ الله بْنِ عُمَرَ بطريق مَكَّة فَقَالَ سَعِيدُ فَلَيْ لَتُهُ عَدْ الله بْنِ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيتُ الصَّبَحَ فَرَلْتُ فَأَوْرَ أَنْ تُعَلِّمُ فَقَالَ عَبْدُ الله أَنْ وَسُولَ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ حَسَّية فَقُلْتُ بَلْ وَالله قَالَ فَانَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُونَ آمِنَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُونَ آمِنَ مُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْوَى وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْوَى وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْوَى وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْوَ وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْوَى وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْوَى وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْوَ وَرَوْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْوَى وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَعِيرِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَمَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا الْعَلَمَ الْمَاعِلَةِ عَلَيْهِ وَلَمَا الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

الوثر في السَّفَرِ صَرْبُنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَا جُويْرِيَّةُ الْوَرْدِ السَّفَرِ عَرْبُنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَا جُويْرِيَّةً الوَرْدِ

صلى ركمة واحدة فى ابتداء قيامه أضافها الى وتره يشفعه بها ثم يصلى منى ثم يوتر بواحدة وكانت طائفة لا ترى نقض الوتر روى عن الصديق رضى الله عنه أنه قال اما الما فانام على وتر فان استيقظت صليت شفعا حتى الصباح وقالت عائشة فى الذى ينقض و تره هذا يلعب مو تره . وقال الشعبى أمرنا بالابرام ولم نؤمر بالنقض ﴿ باب الوتر على الدابة ﴾ قوله ﴿ أبو بكر ﴾ هو ابن عمرت عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه و ﴿ سعيد بن يسار ﴾ ضداله يين ﴿ أبو الحباب عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه و ﴿ سعيد بن يسار ﴾ ضداله يين ﴿ أبو الحباب بعثم المهملة وخفة الموحدة الأولى من علماء المدينة مات سنة سبع عشرة ومائة . قوله ﴿ خشيت الصبح ﴾ أى طلوعه و ﴿ الأسوة ﴾ بكمر الهمزة وضمها الاقتداء وفيه أن آخر وقت الوتر وقت الفجار الصبح . قال ابن بطال : هذا حجة على أبى حنيفة فى ايجابه الوتر لأنه لاخلاف أنه لايجوز أن يصلى الولجب راكبا في غير حال المذر ولو كان الوتر واجبا ماصلاه راكبا فان قيدل روى عاهد أن ابن همر نزل فاوتر قلنا نزل طابا للا فعنل لا أن ذلك كان واجبا . وقال العلماوى ذكر عن الكوفيين ان الوتر لا يصلى على الراحلة رهو خلاف السنة الثابتة ﴿ باب الوتر فى السفر ﴾ عن الكوفيين ان الوتر لا يصلى على الراحلة رهو خلاف السنة الثابتة ﴿ باب الوتر فى السفر ﴾

ا بْنُ أَسْمَاءً عَنْ نَافِعِ عَنِ ا بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي النِّهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْفَرَا يُضَى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِى اللهِ إِيمَاءً صَلَاةً اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَا يُضَى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَسُومَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

التنون مَ اللَّهُ عَنْ الْقُنُوت قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ صَرَّمْنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّمَنَا حَمَّادُ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

قوله (جویریة) بالجیم ( ابن أسها، ) بفتح الهمزة وبالمد علی وزن حمراء مر فی باب الجنب یتوضاً فی کتاب الفسل . قوله (حیث توجهت) یمنی کان صوب سفره قبلته و ( صلاة اللبل) مفعول القوله یصلی و ( الاالفرائض استثناء منقطع أی لکن الفرائض لم تکن تصلی علی الراحلة . فان قلت : لم لایکون متصلا لان اللیل أیضا له و یصنتان المفرب والعشاء و یراه بالجسع إنیان إماحقیقة و إما مجازا قلت : المراد استثناء فریضة اللب ل فقط إذ لاتصلی فریضة أصلا علی الراحله لیلیة أو نهاریة قال ابن بطال : الوتر سنة مؤكدة فی السفر والحضر و هذا رد علی المنافر لاوتر علیه قال و هذا الحدیث تفسیر لقوله تعالی « و حیث ما کنتم فولوا و جو هکم شطره » فی أن المراد به الصلوات المفر وضات ( باب القنوت قبل الرکوع) لفظ القنوت یرد لمعان متعددة و المراد همنا الدعاء إما مطلقا و إما مقیدا بالاذکار المشهورة و هی . اللهم اهدنا فیمن هدیت . قوله ( محمد ) ای این سیرین ( و یسیرا ) ای زمانا قلیلا و هو بعد الاعتدال التام ، قوله ( عبد الواحد ) باهمال الحاء مر فی باب و و ما أو تیتم من العلم إلا قلیلا » ( وعاصم )

فَانَ فَلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنْكَ قُلْتَ بَعْدَ الرَّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنْتَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَهُ وَسَلَمَ بَعْدَ الرَّكُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ القرَّاءُ اللهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ الرَّكُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ القرَّاءُ

أى الاحول. قوله ﴿ كذب ﴾ فان قلت : فماقول الشافعية حيث يقنتون بعد الركوغ متمسكين يحديث أنس المذكور وقدقال الأصوليون إذا كذب الأصل الفرع لايعمل بذلك الحديث ولا يحتج به قات : لم يكذب أفس محمد بن سيرين بل كذب فلانا الذي ذكره عاصم و لعله غير محمد فان قلت : فـ اتقول في الحصر المستفاد من انمـا على الشهر إذ مفهومه أنه لم يقنت إلا شهرا بعــد الركوع قلت: معناه أنه لم يقنت إلا شهرا في جميع الصلوات بعد الركوع بل في الصبح فقط حتى لايلزم التناقض في كلامه ويكون جمعا بينهما ويدل عليه إطلاق لفظ القاوت وما جاء في بعض الروايات قال عاصم سألت أنسا عن القنوت في الصلاة أي مطلق الصلاة وماروي عن ابن عباس. أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متنابعا فى الظهر والعصر و المغرب والعشاء والصبح إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخيرة يدعو على رعل وذكوان وعصية بضم المهملة وفتح الصاد المهملة فقوله كذب على هذإ التقدير معناه كذب فيما قال أنه بعد ركوع جميع الصلوات فإن قلت : لفظ قبله نص في أنه قبل الركوع فما جوابك عنه قلت : كان في بعض الاوقات قبله وفي بعضها بعده فنقل الأمران إلا أن الشافعي رجح بعـــده ليطابق حديث أبى هريرة الذي سيأتى أنه بعد. فع الرأس منالركمة الآخرة أولما تعارض من حديث محمد وعاصم عن أنس وتساقطا عمل بحديث أبي هريرة فإن قلت: ذلك في الدعاء للسلمين أو الدعاء على الكافرين لافي الألفاظ المشهورة . قات : لاقائل بالفصل أوتقاس تلك الدعوات على هذه الدعواتقال ابن بطال اختلفوا فى القنوت فقال مالك هو قبل الركوع وقال الشافعي بعده وذلك فى الصبح وإذا حدث نازلة فني غير الصبح أيضا وقال أحمد قبله و بعده روى عن أنس أن كل ذلك كان يفعله قبل وبعد وقال الكوفيون لاقنوت في شيء من الصلوات المكتوبة إنما القنوت في الوتر وقال الطبري الصواب فيه أن يقال صح عن النبي صلى الله علبـه وسلم أنه قنت على قتلة القراء إما شهرا أو أكثر فى كل صلاة مكتوية وصح أيضا أنه لميزل يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا فيقول إذا نابت المسلمين نائبة كان القنوت حسنا في الصلوات كلما و إلا فني الصبح قال ووجه اختيار مالك قبل الركوع ليدرك المستيقظ من النوم الركعة التي بها تدرك الصلاة ولذلك كان الوقوف في الصبح أطول

<sup>«</sup> ۱۳ - کرمانی - ۲ »

زُهَا مَسْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَهْدُ فَقَنْتَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْمِي عَنْ أَبِي يَدْعُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْمِي عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْ رَعْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

من غيرها ووجه قول أنس انه كذب إن كان قال عنه ان الفنوت أبدا بعد الركوع قوله (اراه على أى قال أنس أظل رسول الله صلى الله عليه وسلم (والفراء) هم طائفة كانوا من أو راع الناس نولو السفة يتعلمون الفرآن بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بحد ليدعوهم الى الاسلام وليقرؤا عليهم القرآن فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء وهم رعل وذكوان وعصية وقاتلوهم فقتلوهم ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الانصاري وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة . قوله (زهاء) بضم الواي وخفية الهاء وبالمد أي المقدار وفيه أن الدعاء لقوم بأسهامهم لا يقطع الصلاة وكذا الدعاء على المكفار والظلمة . فان قلت ما معني «دون أولئك» قلت : يعني غير النبية عنه الدين وعالم الدين المدعود عليهم وبينه عهد فغدروا وقتارا القراء فدعا عليهم . قوله (زائدة ) فاعلة من الزيادة مر في باب غسل المذي و (التيمي) بفتح الفوقانية سليان في باب من خص بالعلم و (أبو مجاز) بكسر الميم وفتح اللام و بالراي اسمه لاحق في باب إذا كان بين الامام والنبيم والنون قبيلتان من سليم بضم المهملة . قوله (في المغرب) فان قات كيف حكمه تلت : كان رسول وبالنون قبيلتان من سليم بضم المهملة . قوله (في المغرب) فان قات كيف حكمه تلت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يقنت في جميع الصلوات وتارة في طرفي النهار لزيادة شرف وقنهما أنه لم يزل بقنت في الصبح حتى فارق الدنيا والله أعل .

## بني الله المنظم المنظم

## والسقاء

المستسقاء وَخُرُوجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاستسقاء الاستاه مرشا أَبُو نَعَيْمٍ قَالَ حَدَّتَهَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي بَكْر عَنْ عَبَّاد بْنِ ١٩٥٦ مَرْمَا أَبُو نَعَيْمٍ عَنْ عَمِّه قَالَ خَرَجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

#### كتاب الاستسقاء

هو طلب إنرال المطر من الله تعالى بالتضرع. قوله ﴿ عبد الله ﴾ هو ان أبى بكر بن محد بن عمرو بن حزم و ﴿ عباد ﴾ بفتح المهملة و ﴿ عمه ﴾ عبد الله بن زيد تقدموا فى باب الوضوء مرتين قوله ﴿ خرج ﴾ أى إلى الصحراء. ﴿ باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ قوله ﴿ سنين ﴾ جمع للسنة وفيه شذوذان تغيير مفرده من الفتح الى الكدر وكونه غير علم عاقل و حكمه أيضا مخالف لسائر الجنوع في أنه يجوز فيه ثلاثة أوجه أن يعرب كسلمبن وأن يجمل نو نه متعمقب الاعراب منونا وغير منون منصرفا وغير منصرف . قوله ﴿ مغيرة ﴾ بضم الميم وكسرها بالآلف واللام

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الآجَرَة يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَأْتَكَ عَلَى مُصَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَطَأَتَكَ عَلَى مُصَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا وَسَلَّمَ قَالَ عَفَارُ عَفَرَ اللهُ هَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ . قَالَ ابْنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا وَسَلَّمَ قَالَ عَفَالُ عَفَلَ اللهُ عَلَى مُصْرَ اللهُ هَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ . قَالَ ابْنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُصْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُصْرَ وَقَالَ بُنَ اللهُ عَلَى مُعْمَر اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّوْلِ عَنْ مَنْ مُنْ وَقَالَ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّالَةِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وبدونهما ابن عبد الرحمن الحزامي بكمر المهملة وبالنواى المدنى و (ابو الزناد) بكسر الزاى وخفة النون ابن ذكوان مر مرارا و (عياش) بفتح المهملة وشدة النحتانية وبالمعجمة (ابن أبى ربيعة) بفتح الراء و (سلاة) بفتح اللام (ابن هشام) بكسر الهاء و (الوليد) بفتح الواو وهؤلاء الثلاثة أسباط المغيرة المخزومي تقدموا في باب يهوى بالشكبير حتى يسجد مع شرح الحديث. قوله المستضمفين) عام بعد خاص و (الوطأة) بفتح الواو وهي الدوس بالقدم وسمى بها الاهلاك لأن من يطأ على شي. برجله فقد استقصى في هلاكه والمعنى خذهم أخذا شديدا والصمير في اجعلها للوطأه ووجه النشبيه غاية في الشدة أوللسنين وان لم بحر لها ذكر لما دل عليه لفظ كسنى يوسف قوله (غفار) بكسر المعجمة وخفة الفاء وبالراء أبو قبيلة من كنانة (وأسلم) بالهمزة واللام المفتوحتين فيلة أيضا وفي الدعاء لها صيغة الاشتقاق. قوله (ابن أبى الزناد) هو عبد الرحمن بن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان مات سنة أربع وسبعين وما قه وكان يفتى ببغداد قال ابن بطال: أجمدوا على جواز الحروج إلى المصلى للاستسقاء عند إمساك الغيث عنهم و اختلفوا في صلاته وقال أبو حذيفة ببرز المسلمون للدعاء وإن خطب مذكرا لها مخوفا فحسن ولا صلاة وقال سائر المقهاء صلاة الاستسقاء المسلمون للدعاء وإن خطب مذكرا لها مخوفا فحسن ولا صلاة وقال سائر المقهاء صلاة الاستسقاء المسئة ركعتان لثبوتها عن النبي صلى اقه عليه وسلم وفي الحديث الدعاء على الظالم بالهلاك والدعاء المنان لثبوتها عن النبي صلى اقه عليه وسلم وفي الحديث الدعاء على الظالم بالهلاك والدعاء

وَسَلَّمَ لَكَ رَأَى مِنَ النَّاسِ إِذْ بَارًا قَالَ اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْغِ يُوسُفَ فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ حَصَّتُ كُلِّ شَيْء حَتَّى أَكُوا الْجَلُودَ وَالْمَيْتَة وَالْجِيفَ وَيَنْظَرَ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاء فَيَرَى الدُّحَانَ مِنَ الْجُوعِ فَأَنَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا نُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُنُ بِطَاعَة الله وَبِصَلَة الرَّحِم وَ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ الله كَمْ قَالَ الله تَعَالَى ( فَارْ تَقِبُ وَبِصَلَة الرَّحِم وَ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ الله كَمْ قَالَ الله تَعَالَى ( فَارْ تَقِبُ وَبِصَلَة الرَّحِم وَ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ الله كَمْ قَالَ الله تَعَالَى ( فَارْ تَقِبُ وَبِصَلَة الرَّحِم وَ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ الله كَمْ قَالَ الله تَعَالَى ( فَارْ تَقِبُ وَبِصَلَة الرَّحِم وَ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ الله وَعَالَمُ الْمَاللَةُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

للتومني بالنجاة قال بعضهم إن كانوا منهكين لحرمة الدين يدعى عليهم بالهلاك وإن لم يكونوايدعى عليهم بالتوبة كما قال رسول الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم وروى أن أبا بكر وزوجته رضى الله عنهما كانا يدعوان على عبد الرحمن ابهما يوم بدر بالهلاك إذا حمل على المسلمين وإذا أدبر يدعون له بالنوبة وتفامل رسول الله صلى الله عليه وأسلم لغفار وأسلم من اسمها فألا حسنا وكان يعجبه الفأل الحسن . الخطابى : ابما خص غفار بدعاء المنفرة لمادرتهم الى الاسلام ولحسن بلائهم فيه وأسلم بالمسالمة لان اسلامهم كان سلما من غير خوف . قوله (الناس) أى من قريش واللام للمهد و (دبارا) أى عن الاسلام و رسيع مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف أي البلاء المطلوب نزوله سبع سنين كالسنين السبع التي كانت فى زمن يوسف وهى السبع المنداد التي أصلبهم فيها القحط أو المدعو عليهم قحط كفحط يوسف أو خبر فعل مقدر نحو ليكن سبع وكان تامة أو مبتدأ و وخبره محذوف أى سبع كسبع يوسف مطلوب ومنصوب بتقدر فعل نحو اجعل سنيهم سبعا أو ليكن سبعا قوله (سنة ) أى قحطا و (حصت ) بالمملنين أى أذهبت وحصت البيضة شعر رأسه أى فلته والسنة الحصاء ما لا خير فيها . قوله (الجيف) جمع الجيفة وهى جثة الميت وقد أراح فهى أخص من الميت لائها ما لم تلحقه الذكاه . قوله ( فقد مضت ) هو كلام ابن مسعود بريد أن الامور الغائبة التي أخبر الله عن وقوعها قد يوقعت أربعة منها قال تمالى « يوم تأنى السهاء بريد أن الامور الغائبة التي أخبر الله عن وقوعها قد يوقعت أربعة منها قال تمالى « يوم تأنى السهاء بريد أن الامور الغائبة التي أخبر الله عن وقوعها قد يوقعت أربعة منها قال تمالى « يوم تأنى السهاء برية أن الامور الغائبة التي أخبر الله عن وقوعها قد يوقعت أربعة منها قال تمالى « يوم تأنى السهاء به يوره تأنى السهاء به يوره تأنى السهاء برية المنازية المناؤل المناؤلة عن المناؤلة المناؤ

وال للمستسقاء إذا قَحَطُوا حَرَّمَا أَبُو قَدَيْبَةً قَالَ حَدَّمَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارِ اللهِ قَالَ حَدَّمَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارِ اللهِ قَالَ حَدَّمَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهُ قَالَ حَدَّمَنَا أَبُو قَدَيْبَةً قَالَ حَدَّمَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهُ قَالَ سَمْعَتُ أَبِهُ عَلَى ابْنَ عَمْرَ يَتَمَثَّلُ بشعْر أَبِي طَالِب .

وَأَلْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَامُ بِوَجْهِهِ مَّ مُكَالَ الْيَتَامَى عَصْمَةٌ للْأَرَامِلِ وَقَالَ عُمَرُ بِن حَمْزَةَ حَدَّثَنَا سَالْمَ عَن أَبِيهِ رَبَّكَ ذَكَرْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِى فَكَا يَنزِلُ حَتَى يَجِيشَ كُلُّ مَيزَابِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَامُ بِوَجْهِ مَكَالًا الْيَتَامَى عَصْمَةٌ للْأَرَامِلِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَامُ بوجْهِ مَكَالًا الْيَتَامَى عَصْمَةٌ للْأَرَامِلِ

بدخان مبين » وقد أتى اذكان الرجل مرى ما بين السهاء والآرض الدخان وقال تعالى « يوم نبطش البطئة الكبرى » وفسر بالقتل الذى وقع يوم بدر وقال تعالى « الم غلبت الروم فى أدنى الارض وهم من بعدغلهم سيغلبون » ووقع كما أخبر عنه واما اللزام فقال تعالى « فسوف يكون لزاما » فقيل هو القحط وقيل هو النصاق القتلى بعضهم ببغض يوم بدر وقيل هو الاسر يوم بدر لأنه أسر مسعون من قريش كما قتل سبعون أيضا يومئذ والله أعلى . قال ابن بطال فيه جواز الدعاء على الكفار بالجوع وقبل إنما دعا عليهم بذلك ليضعفهم بالجوع عن طنيانهم فان نفس الجائع أخشع لله وأقرب للانقياد فأجاب الله دعوته وأعله بأنهم سيعودون الى ما كانواعليه (بابسؤ ال الناس الامام) يقال سألته الشيء وسألنه عن الشيء و (فحطوا) بلفظ المعروف بفتح الحاء وكسرها و بلفظ المجهول يقال قحط المطر قحوطا اذا احتبس وحكى الفراء قحط بالكسر وجاء قحط القوم عن باب القلب أو إذا كان هو محتبسا عنهم فهم محتبسون عنه قوله (أبو قتيبة) بضم القاف من باب القلب أو إذا كان هو محتبسا عنهم فهم محتبسون عنه قوله (أبو قتيبة) بضم القاف وفتح الفوقانية وسكون اللام مر فى باب وفتح الفوقانية وسكون التحانية وبالموحدة اسمه سلم يفتح المهملة وسكون اللام مر فى باب المشي الم الجمة . قوله و (أبيض) بفتح الصاد وضمها و (الممال) بالكسر الغياث يقال فلان

وَهُو قَوْلُ أَبِي طَالِبِ صَرَّتُ الْحَسَ بْنُ نُحَمَّدُ قَالَ حَدَّتَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّ عَنْ ثَمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسَ الْأَنْفَى عَنْ ثَمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى عَنْ أَنْسَ أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِ فَقَالَ اللَّهُمُّ إِنَّا كُنَا نَتُوسَلُ اللَّهُ بَنِينِا قَتَسَقَينا وَإِنَّا بِنُوسَلُ اللَّهُ بَنِينِا قَتَسَقَينا وَإِنَّا بَتُوسَلُ اللَّهُ بَنِينِا قَتَسَقَينا وَإِنَّا يَتُوسَلُ اللّهُ بَنِينِا قَتَسَقَينا وَإِنَّا يَتُوسَلُ اللّهُ بَنِينَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

(971 محويل الرداء في الاستسقاء بالبُّ تَعُويلِ الرِّدَاءِ فِي الاستسقاءِ صَرْثُنَا إَسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُّ

تمال قومه أى غياث لهم يقوم بامرهم و ﴿ الأرمل ﴾ الرجل الذى لامر أة له و ﴿ الأرملة ﴾ المرأة التى لا زوج لها . وقال ابن السكيت : الارامل المساكين من رجال ونساء ويقال لهم وان لم يكن فيهم النساء وهذا وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدحه أبوطالب به . قوله ﴿ وعمر بن حمرة ﴾ باهمال الحاء وبالزاى ابن عبد الله بن عمر روى عن عمه سالم بن عبد الله ، قوله ﴿ ربما ذكرت ﴾ هو قول عبد الله بن عمر و ﴿ يجيش ﴾ مشتق من جاشت القدر إذا غلت وجاش الوادى إذا زخر وامتد جدا ، قوله ﴿ الحسن ﴾ أى ابن محمد بن الصباح الزعفر الى ﴿ ومحمد ﴾ هو ابن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن ألمن الانصارى قاضى البصرة مات سمنة خمس عشرة وما تنين و ﴿ تمامة ﴾ بضم المثلثة وخفة الميم ﴿ وجمد ﴾ عبدالله بن المالم . قوله ﴿ إذا قحطوا ﴾ بضم القاف وفي الحديث الاستسقاء والاجتماع لا يكون الا باذن الامام لما وسلم . قال ابن بطال : وفيه أن الخروج الى الاستسقاء والاجتماع لا يكون الا باذن الامام لما في الحروج و الاجتماع من الآقات الداخلة على الستسقاء قول عمر وضى الله عنه كنا نتوسل اليك بنبينا في المرسى إذ استسقاه قو مه » قال وموضع الترجمة فيه قول عمر وضى الله عنه كنا نتوسل اليك بنبينا على مرسى قول أبي طالب « وأبيض يستستى النهام بوجهه » وأما استسقاء عمر بالعباس فاتما هو المرسم الذي كانت بينه و بين النبي صلى الله عليه وسلم فاراد عمر أنه يصلما بمراعاة حقه و يتوسل الى من المر بصلة الارحام بما وصلوه من رحم العباس وان بجملوا ذلك سبيلا الى رحمة الله تعمالي هن أمر بصلة الارحام بما وصلوه من رحم العباس وان بجملوا ذلك سبيلا الى رحمة الله تعمالي هن أمر بصلة الارحام بما وصلوه من رحم العباس وان بجملوا ذلك سبيلا الى رحمة الله تعمالي هن أمر بصلة الارحام بما وصلوه من رحم العباس وان بجملوا ذلك سبيلا الى رحمة الله تعمالي هن أمر بصرة التعرب وحملة الارحام بما وصلوه من رحم العباس وان بحملوا ذلك سبيلا الى رحمة الله تعمالي هن أمر بصرة الله تعمل المراحد عربة التعرب العباس وان بعملوا ذلك مراء المتعرب العباس وان بعملوا ذلك مراحد المراحد المراحد عرب العباس والميكون الارحد عرب العباس والميكون العرب العباس والميكون العرب العباس والميكون العرب العباس والميكون العباس و

قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدَّ بِنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّدِ بِنِ تَمْيَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَيْدِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبُ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ اللهِ الْمُؤَانِ وَلَكَنَّهُ وَهُمْ لِائَنَّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ اللهِ الْمُؤَانِ وَلَكَنَّهُ وَهُمْ لِائَنَّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ إِلَيْ الْمُؤَانِ وَلَكَنَّهُ وَهُمْ لِائَنَّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ إِلَّا أَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(باب تحويل الرداء في الاستسقاء) قوله (إسحق) أي ابن ابراهيم الحنظلي و (وهب) أي ابن جرير مر في آخر باب من لم يرالوضوء الا من المخرجين و (محمد بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو ابن حزم الانصاري قاضي المدينة مات سنة ثنتين وثلاثين ومائة . قوله (عبد الله بن أبي بكر) هو آخو محمد بن أبي بكر المذكور آنفا و (أراه) أي أظنه و في بعضها أباه أي أباعبد الله يعني أبا بكر وبحدف أباه جملة حالية وفيه استقبال القبلة عند الدعاء وقلب الرداء وصلاة الاستسقاء والمشهور عند الشافعية في كيفية تحويل الرداء أن ياخذ بيده البيني الطرف الاسفل من جانب يمينه و يقلب يديه خاف ظهره بحيث يكون الطرف وبيده اليسري الطرف الاسفل أيضا من جانب يمينه و يقلب يديه خاف ظهره بحيث يكون الطرف المقبوض بيده البيني على كتفه الأعلى من جانب البين والمقبوض باليسري على كتفه الأعلى من اليسار فاذا فعل ذلك فقد انقلب البين يسارا وبالعكس والأعلى أسفل وبالعكس. قوله (هو) أي اليسار فاذا فعل ذلك فقد انقلب البين يسارا وبالعكس والأعلى أسفل وبالعكس. قوله (هو) أي عبد الله بن زيد راوي الحديث صاحب رؤيا الآذان وهو عبد الله بن زيد بن عبد وبه الحزرجي عبد الله بن زيد واوي الحديث صاحب رؤيا الآذان وهو عبد الله بن زيد بن عبد وبه الحزرجي الاستسقاء ثلاثة أنواع الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة والاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أل الاستسقاء ثلاثة أنواع الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة والاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أل الصلاة وهو أفضل من الأول والثالث وهوا كلها أن يكون بصلاة ركة بن وخطبة بين مع الخروج

۹٦٣ الاسنىقاء ن المسجد

أَ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا نَرَى فَى فَعَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا نَرَى فَى فَعَمْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا نَرَى فَى فَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا نَرَى فَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا نَرَى فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا نَرَى فَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا نَرَى فَى فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الى الصحر ا، وتحويل الردا، وقالوا يحوله من نحو ثلث الخطبة الثانية وشرع النحويل تفاؤلا بتغيير الحال من القحط الى الحصب ومن الضبق الى السمة وقال أبو حنيفة لا يستحب التحويل وقال الاستسقاء بالبروز الى الصحرا، والصلاة بدعة ، قال ابن بطال : اختلفوا فى صفة التحويل فقال مالك يحدل ما على الهين على البيار وبالعكس وأحد : يحمل ما على ظهره بحيث بلى السماء وما يلى السماء على ظهره والشافعى : ينكس أعلاه أسفله وعكسه ، قال وفيه التفاؤل بتحويل الحال عاهى عليه ألا ترى أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يمجبه الفأل الحسن اذا سمع من القول فكيف من الفعل وفيه دليل على المنعل وان لم يقع اتفاقا ووقع استعالا ( باب الاستسقاء فى المسجد المامع) قوله ( أبو ضعر فى بقتح المجمدة و سكون الميم و بالراء ( أنس بن عياض ) بكسر المهملة مر فى باب التبرز فى البيوت و ( شريك ) بفتح الشين ابن عبد الله بن أبى نمر بفتح النون وكسر الميم فى باب القراءة على المحدث قوله ( وجاه ) بضم الواو وكسرها المقابل و ( يغيثنا ) بفتح الياء من الغيث وهو المطر بقال غاث الغيث الأرض أى أصابها وغاث الله البلاد يغيثها غيثا وفى بعضها ابضم الباه مرالاغانة فهو امامن الغرث وإما من الغيث ( واسقنا ) بوصل الهمزة وقطعها يقال سقاه الله اللهنث وأسقاه بمعنى . قوله ( فلا والله ما نرى ) تقديره فلا نرى فحذف الفعل يقال سقاه الله النهنث وأسقاه بمعنى . قوله ( فلا والله ما نرى ) تقديره فلا نرى فحذف الفعل يقال سقاه الله النهنث وأسقاه بمعنى . قوله ( فلا والله ما نرى ) تقديره فلا نرى فحذف الفعل

السَّمَاءِ مِنَ سَحَابُ وَلَا قَزَعَةً وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَيَا وَبَيْنَ سَلْعِ مِنْ بَيْتَ وَلَا دَارِ قَالَ فَطَلَعَت مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ النَّرْسِ فَلَتَّا تَوَسَّطَت السَّمَا، انْتَشَرَت مُحْ أَمْطَرَتْ قَالَ وَالله مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَتَّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي أَمْطَرَتْ قَالَ وَالله مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَتَّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْمُحْمَة الْمُقْبِلَة وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَامْتَقْمَلَهُ فَا مَعْ الْمَالِكَ الْبَابِ فَي الْمُحْمَة الْمُنْفَالَهُ أَلْمَ مَوْلُ الله مَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثَمَّ قَالَ اللّهُمْ حُوالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللّهُمْ فَوَالُ وَانْفَطَعَت السَّبُلُ فَادْعُ الله يُمْسَكُما قَالَ فَالْعَمْ وَسُولُ الله مَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثَمَّ قَالَ اللّهُمْ حُوالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللّهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثَمَّ قَالَ اللّهُمْ حُوالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللّهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثَمَّ قَالَ اللّهُمْ حُوالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللّهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغَرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُودِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ

منه لدلالة المذكور عليه وكرر النق تاكيدا و ﴿ القزعة ﴾ بالقاف والزاى والمهملة المفتوحات القطعة من السحاب الرفيقة ﴿ ولا شيئا ﴾ أى من الكدورة التي تكون مظنة للمطرو ﴿ سلم ﴾ بفتح المهملة وسكون اللام و بالمهملة جبل بقرب المدينة. قوله ﴿ سبنا ﴾ أى أسبوعا ليوافق ساتر الروايات وعبر عنه به لانه أول الاسبوع وأصله . قوله ﴿ قائما ﴾ حال من فاعل استقبل لامن مفعوله و ﴿ حو الينا ﴾ بفتح اللام وهو وحولنا وحوالينا وحوالينا وحوالنا كله بمعنى واحدوهم المنقبل لامن مفعوله و ﴿ حو الينا ﴾ بفتح اللام علينا . قوله ﴿ الآكام ﴾ روى بكسر الهمزة وبفتحها عدودة والاكمة هي مادون الجبل وأعلى من الرابية وجمعها اكم ثم جمعه آكام مثل جبل وجبال وجمعه أكم مثل كتاب وكتب وجمعه آكام مثل عنق واعناق و ﴿ الظراب ﴾ بكسر الظاء المحجمة و بالراء وهي الوحدة جمع الظرب بفتح الظاء وكسر الراء وهي الروابي الصفار . الخطابي : القزعة من السحاب المتفرقة والظرب الهضبة الصخمة دون الجبل والاكمة التل المرتفع من الارض قال ابن بطال فيه المتفرقة والظرب الهضبة أنه لايستقبل القبلة في دعائه و لا يحول الرداء وفيه استجابة دعائه و كثرة البركة وفيه الدعاء الماللة تعالى في كندغه وفيه استعال في دعائه ولا يحول الرداء وفيه استجابة دعائه وكثرة البركة وفيه الدعاء الماللة تعالى في كندغه وفيه استعال في كندغه وفيه استعال في كندغه وفيه استعال في كندغه وفيه استعال في كندغه وفيه استعالى في الاستصحاء في الاستسقاء في المناز و فيه استعال في كندغه وفيه استعال في كندغه وفيه استعال

فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكُ فَسَأَلْتُ أَنْسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الْأُولُ قَالَ لَا أَدْرِي

ا بن سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ أَنْ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ أَنْ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجَدَ يَوْمَ جُمْعَة مِنْ بَابِكَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءَ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِيْهِ ثُمَّ قَالَ الله مَّا الله مَا نَرَى فِي السَّمَا مِنْ سَعَابٍ وَلا قَرْعَة وَمَا بَيْنَنَا الله مَا نَرَى فِي السَّمَاء مِنْ سَعَابٍ وَلا قَرْعَة وَمَا بَيْنَنَا الله مَا نَرَى فِي السَّمَاء مِنْ سَعَابٍ وَلا قَرْعَة وَمَا بَيْنَنَا اللّه مَا نَرَى فِي السَّمَاء مِنْ سَعَابٍ وَلا قَرْعَة وَمَا بَيْنَنَا اللّه مَا نَرَى فِي السَّمَاء مِنْ سَعَابٍ وَلا قَرْعَة وَمَا بَيْنَنَا

أدب النبي صلى الله عليه وسلم المهذب وخلقه العظيم حيث لم يدع الى الله ليرفع الغيث جملة لئلا يرد على الله فضله ورحمته وما رغب اليه فيه وسأله اياه بل قال حوالينا على الجبال ونحوها لأن المطر لا يضر نزوله فى هذه الأماكن وفيه ان نعمة الله إذا كثرت على العباد لا يسأل قطعها عنهم اقول وفيه أن الحظية هى فى حال القيام وكذا السؤال ورفع اليدين عند الدعاء وتكرير الدعاء ثلاث مرات . النووى : وفيه بيان أن معجزة رسولالله صلى الله عليه وسلم وعظم كرامته على الله بانزال المطرسيعة أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقدم ما يكون مظنة له والحال أنه لم يكن بينهم وبين السماء حجاب ثن بيت اودار أو نحوه ( باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة ) . قوله ( نحو دار القضاء ) أى جهتها وسميت بدار القضاء لانها بيعت فى قضاء دين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى كتبه على جهتها وسميت بدار القضاء لانها بيعت فى قضاء دين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى كتبه على

وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتِ وَلَا دَارِ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاثِهِ سَخَابَةٌ مِثْلُ الْتُرْسِ فَلَتَ تَوَسَّطَتِ السَّمَ السَّمَةِ الْنَهُ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِنَّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلُ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَة وَرَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَائَمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبُلَهُ وَجُلُ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَة وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مَا وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَ اللهَ يُمْسَكُمَا عَنَّا قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَ اليَنْا وَلاَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ اللَّهُمَ عَلَيْهَ اللهَ اللهُ اللهُ

مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

نفسه وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله فباع ابنه هذه الدار من معاوية وكان يقال لها دار قضاء دين عمر · قوله ﴿ فأقلعت ﴾ بفتح الهمزة والاقلاع عن الامر الكف عنه والامساك يقال أقلع فلان عما كان عليه فان قلت فا أنيث الفعل قلت: تأنيثه إما باعتبار السحابة أو باعتبار السحاب ﴿ باب الاستسقاء على المنبر ﴾ - قوله ﴿ قحط ﴾ بكسر الحاء وفتحها و لفظ ﴿ أن نصل ﴾ خبر لكاد مع أن لان بينه و بين عسى معاوضة في دخول أن وعدمها وأراد به أنه كثر المطر محبث بتعذر الوصول

فَمَا كَدْنَا أَنْ نَصَلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِلْنَا نَمُطَرُ إِلَى الْجُمُعَةُ الْمُفْسِلَةِ قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ اللَّهُ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ يَا رَسُولَ الله ادْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ يَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِنَا وَشَهَالًا يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطُرُ أَهْلُ الْمَدِينَة

مَا سَهُ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ الْحَنَفَى بَصَلَاة الْجُنُعَة فَى الْاسْتَسْقَاء صَرَبْنَا عَبْدُ اللهِ اللّهِ اللهِ عَنْ أَنْسَ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى اللّهِ عَنْ أَنْسَ قَالَ جَاء وَقَالَ مَلَكُت المُلَواشِي وَتَقَطّعَت السّبُلُ فَدَعَا فَطُرْنَا مِنَ الجُمُعَة إِلَى الجُمُعَة أُمَّ جَاء فَقَالَ تَهَدَّمَت اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ اللّهُم عَلَى وَهَلَكَت المُواشِي فَادْعُ الله يُمْسَكُما فَقَالَ مَنْ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

إلى منازلنا ﴿ ويمطرون ﴾ أي أهل اليمين وأهل الشهال ﴿ باب منا كننى يصلاة الجمعة ﴾ قوله ﴿ هلكت المواشى ﴾ أى من قلة الماء والنبات ﴿ وتقطعت السبل ﴾ من قلتها ايضا واما الهلاك والتقطع ثانيا فها من كثرة الماء ﴿ فوله انجابت ﴾ بالجيم الموحدة يقال انجابت السحابة أى الكشفت ﴿ والجوبة ﴾ الفرجة في السحاب وتقول جبت القميص اذا قورت جيبه وشبه انقطاع السحاب عن المدينة بتدوير انجياب الثوب عند التقوير الخطابى: معناه انقطعت عنا في استدارة حولنا فيكناً وسطا منها: ﴿ باب عاقبل إن النبي

النه أَجُرِلُ لَا سَحْثُ مَاقِيلَ إِنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ فِي الاستسقاء رَبُ أَبُرُكُ عَرَانَ عَنِ الْأُوزَاعِيَ مَا أَجُمُعَةً صَرَبُنَ الْخُسَنُ الْخُسَنُ الْخُسَنُ الْفَيْرَ قَالَ حَدَّقَنَا مُعَافَى بْنُ عَمْرَانَ عَنِ الْأُوزَاعِي مَا اللهُ عَنْ السَّحِقَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ رَجُلًا شَكًا إِلَى النَّيِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكُ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّيِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَنْهُ وَسَلَّمَ هَلَاكُ المَّالُ وَجَهْدَ الْعَيَالُ فَلَعَا اللهُ يَسْتَسْفَى وَلَمْ يَذْكُو أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَلَاكُ الْمَالُ وَجَهْدَ الْعَيَالُ فَلَعَا اللهُ يَسْتَسْفَى وَلَمْ يَذْكُو أَنَّهُ

صلى الله عليه وسلم لم بحول ردامه) قوله (الحسن بن بشر) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة ابو على الله على البحل بالموحدة والجيم المفتوحتين الكوفى مات سنة احدى وعشر بن وما ثنين (ومعافى) اسم مفعول من المعافاة بالمهملة والفاء (ابن عمران) ابو مسعو دالموصلى قال الئورى: هو بافو تة العلماء مات سنة تحس و ثمانين ومائة . قوله (هلاك المال) أى من قلة الماء (وجهد العبال) أى من الفحط و الجمد بفتح الجيم وضعها الطاقة لكن الرواية بالفتح وقال الفراء بالضم الطاقة و بالفتح الغاية وقيل بالفتح

حَوَّلَ رِدَاءُهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ

ا مُثِن إذا استَشْفَعُوا إلى الأمام ليَستَسْقى لَمُمْ لَمْ يَردُهُمْ صَلَّنا اذالمناهُوا

عَبْدُ الله مْنُ نُوسُفَ قَالَ أَخْسَبَرَنَا مَالِكَ عَنْ شَرِيكُ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي تَمْر عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَـالَ يَا رَسُولَ الله هَلَكُت الْمُوَاشِي وَتَقَطَّعَت السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا اللَّهُ فَمُطُونَا مَنَ أَلْجُمُعَةً إِلَى أَلْجُمُعَةً فَجَاءً رَجُلُ إِلَى النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا رَسُولَ الله تَهَدَّمَت الْبَيُوتُ وَنَقَطَّعَت السَّبُلُ وَهَلَكَت الْمَوَاشي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجَبَالَ وَالْآكَامَ وَبُطُونَ الْأُوْدِيَة وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَأَنْجَابَتْ عَنِ الْلَدِينَةِ انْجِيَابَ الثُّوبِ

لِي مُصَنِّ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عَنْدَ الْقَحْط صَرْتُنَا نَحَمَّدُ

المشقى قوله ﴿ لم يذكر ﴾ أىأنس واعلمأن عدم التحويل والاستقبال متفق عليه إذا كان الاستسقاء في غير الصخراء وأنما الخلاف فبها فارن قلت كيف دل الحمديث على الترجمة إذ ليس فيه ذكر يوم الجمعة ،قلت: لعل البخـاري اختصر الحديث وكار. باقيه بدل عليـه ﴿ باب اذا استشفعوا﴾ قوله . ﴿ لم ير دهم ﴾ أي لم يمنعهم بل يشفع لهم و يستسقى ومراده ان للعامة حقا على الامام أن يستسقى لهم اذا طلبوا ذلك وانكان هو بمن يرى تفويض الامر الى الله تعالى: والحالته على ماقدر فيه . قوله ﴿ منابت الشجر ﴾ فان قلت كيف يمكن وقوع المطر عليها قلت : المراد مراجولها أو ما يصلح أن يكون منيتا قال ابن بطال: فيه أن على الامام اذا سئل الخروج الى أَنْ كَثِيرِ عَنْ سُفَيْنَ حَدَّتَنَا مَنْصُورٌ وَ الْأَعْشُ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسُرُوقَ قَالَ أَنَيْتُ أَبْنَ مَسْعُود فَقَالَ إِنَّ قَرْيَشًا أَبْطُواْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْمُ النَّيِّ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاتَّةَ وَالْعَظَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْعَظَامَ فَخَاءَهُ أَبُو سُفْيَنَ فَقَالَ يَا مُحَدَّدُ جَثْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةَ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا فَيَا فَعُرَا فَي اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِم فَذَي اللهَ فَقَرَأً (فَارْ تَقَبْ يَوْمَ نَظْشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى) يَوْمَ بَدْر . قَالَ وَزَادَ أَسْبَاطُ عَنْ مَنْ مَنْ فَقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلَا الْفَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِ مَسِنَّا وَلَا عَلَيْنَا فَانْحَدَرت عَلَيْهِ مَسْعًا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَانْحَدَرت عَلَيْهُ مَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطِ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَانْحَدَرت وَلَيْهُ عَنْ رَأْسِه فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ مَوالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْعَيْثَ فَالْحَدَرت وَاللّهُ عَنْ رَأْسِه فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ مَوالَا اللّهُ عَنْ رَأْسِه فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ

الاستسقاء أن بحيب البه لمافيه من الضراعة إلى الله تعالى فى صلاح أحوال عباده وكذا كل مافيه صلاح حال الرعية أن يحيبهم الى ذلك لان الامامراع ومسئول عن رعيته فيلزمه حياطتهم (باب الخاستشفع المشركون). قوله (محمد بن كثير) ضد القليل (وثم عادوا) أى فقرأ فلا تقب الى إخر الآية يعنى أدءو الله لكم ويكشف عنكم العذاب لكنكم تعودون بعد الانكشاف الى الكفر وكان كذلك إذ لما انكشف عنهم عادوا الى كفرهم فابتلاهم الله بيوم البطشة أى يوم بدر . قوله (أسباط) بفتح الهمزة وسكون المهملة و بالموحدة و باهمال الطاء منصرف بن محمد القرشى المولى مات سنة ما ثنين . قوله (الغيث) بالنصب لانه المفعول الثانى للسقى (وأطبقت) أى داومت وتواثرت سبعة أيام فان قلت اليوم مذكر فلم أسقط الناءمنه قلت : إذا كان المميز بحذوفا جازفيه لفظ المذكر والمؤنث. قوله (فسقوا) بلفظ المجهول (والناس) منصوب على الاختصاص أي أعنى الناس

146

باست الدُّعَا إذَا كُثْرَ المَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا صَرَّمُنَا مُحَدِّدُ بْنَ أَبِي الدِعا الذَا الطُّرَّ حَدَّثَنَا مُعْتَمَرٌ عَنْ عُبَيْد الله عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ جَمْعَةً فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقَنَا مَرْ تَيْن وَايْمُ الله مَا نَرَى فِى السَّمَاء قَرْعَةً من سَحَابِ فَنَشَأْتُ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَت وَنَزَلَ عَنِ الْمُنْهِ فَصَلَّى فَلَتَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ يَمْطُو إِلَى أَلْجُمْعَة الَّتِي تَلْهَا فَلَنَّا

الذبن هم حول المدينة وأهلها وفي بعضها فستى بالمجهول أيضا فان قلت قصة قريش والتماس أبي سفيان كانت في مكة لافي المدينة قلت: القصة مكية إلا القدر الدي زاد أسباط فانه وقع في المدينة والروايات الاخر تدلعليه قال ان بطال: استشفاع المشركين بالمسلمين جائز إذا رجا رجوعهم الى الحق وكانت هذه القصة بمكة قبل الهجرة وفيه أن الامام اذا طمع بدار من دور الحرب أن يسلم أهلها أنيرفق بهم ويكف عن ثمارهم وزروعهم واما انأيس من إيمانهم فلايدعو لهم بليدعوعليهم ولابأس حينئذ بقطع الثمار والزروع وفيه إقرار المئمركين بفضل رسول الله صلى الله عليــه وسلم وقرب مكانه من ربه جلا وعلا ولو لا ذلك لمسالجئوا اليه فى كشف ضرهم عند إشرافهم على الهلكة وذلك أدل دلليل على معرفتهم بصدقه ولكن حملهم الحسد على معاداته ﴿ باب الدعا. إذا كثر المطرك لفظ الدعاء مبتدأ خبره حوالينا ويحتمل أن يكون الدعاء عاملا فى حوالينا وان كان عمل المصدر المعرف باللام قليلا لكن بشرط كون الدعاء مجرورا باضافة الباب اليه اذلوكان متدآ واذاكثر المطرخبر لزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي هوالخبر أو أن يكون حوالينا بيانا للدعا. أو بدلا. قوله ( احمرت الشجر ) يعني تغيرلونها عن الخضرة الى الحمرة من اليبس و أنث الفعل باعتبار جنس الشجرة · قوله ( المواشى ﴾ أى الدواب والانعام وفى بعضها البهائم ولفظ ﴿ مرتين ﴾ ظرف للأول الاللمقي وممزة « ايم الله » همزة الوصل ومرتحقيقها و ﴿ يحبسها ﴾ بالزفع والجزم قَامَ النَّنِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَ انْقَطَعَتِ السُّلُ فَادْعُ اللّهَ يَحْبِسُهَا عَنَّا فَتَكَسَّمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللّهُ مَ حَوَ اللّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ ذُهَيْرِ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَّاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ قَالَ أَبُو إِسْجِقَ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ قَالَ أَبُو إِسْجِقَ مَهِرَ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ قَالَ أَبُو الْبَيَانِ قَالَ مَهِم وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بَنْ يَزِيدَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرَثُنَ أَبُو الْبَيَانِ قَالَ مَهِم وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بَنْ يَزِيدَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرَثُنَ أَبُو الْبَيَانِ قَالَ مَهِم وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بَنْ يَزِيدَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرَثُنَ أَبُو الْبَيَانِ قَالَ

قوله (فكشطت) أى تكشفت يقال كشطت الجل عن ظهر الفرس والفطاء عنالشيء اذا كشفته عنه (والاكليل) بكسر الهمزة شيء مثل عصابة تزين بالجواهر و يسمى التاج اكليلا (باب الدعاء في الاستسقاء). قوله (قال أبوفعيم) بضم النون والفرق بين قال لذا وحدثنا أن القول يستعمل اذا سمع من شيخه في مقام المذاكرة والمحاورة والتحديث اذا سمع في مقام التحميل والنقل (وزمبر) مصغرا (وأبو اسحق) أى السبيعي (والبراء) بخفة الراء تقدموا في باب الصلاة من الايمان (وعد الله من بزيد) من الزيادة وكان أمير الكوفة في باب ماجاء أن الاعمال بالنية في الايمان (وزيد بن أرقم) بفتح الهمزة غير منصرف الحزرجي مات سنة تممان وستين زمن المحاري منها سنة ، قوله (فقام) أي عبد الله وفيه أن السنة الجهر بالقراءة في شمون حديثا للبخاري منها سنة ، قوله (فقام) أي عبد الله وفيه أن السنة الجهر بالقراءة في شمون حديثا للبخاري منها سنة ، قوله (فقام) أي عبد الله وفيه أن السنة الجهر بالقراءة في شمون حديثا للبخاري منها سنة ، قوله (فقام) أي عبد الله وفيه أن السنة الجهر بالقراءة في شمون حديثا للبخاري منها سنة ، قوله (فقام) أي عبد الله وفيه أن السنة الجهر بالقراءة في السمون حديثا للبخاري منها سنة ، قوله (فقام) أي عبد الله وفيه أن السنة الجهر بالقراءة في العمون حديثا للبخاري منها سنة ، قوله (فقام) أي عبد الله وفيه أن السنة الجهر بالقراءة في السمون حديثا للبخاري منها سنة ، قوله (فقام) أي عبد الله وفيه أن السمة الجهر بالقراءة في المورة عليه وسلم سبع عشرة غزوة وروي له السمون حديثا للبخاري منها سنة ، قوله (فقام) أي عبد الله وفيه أن السمة الجهر بالقراءة في المورة في المورة ولا المورة في المو

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمْيَم أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِن أَصَّحَابِ
النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْبَرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ
يَسْتَسْقَى لَمُهُ فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأَسْقُوا
يَسْتَسْقَى لَمُهُ فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ اللهُ

الله عليه وسلم ظهر الناس حدث النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الى الناس حدثنا حيد مول

صلاة الاستسقاء وأنه لا اذان ولا اقامة فيها قوله (وروى) في بعضها رأى عبد الله بن بدالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى تقدير الرواية الراد رواية ماصدرعنه من الصلاة والجهر فيها وغيرهما صاد مرفوعا وان أراد الرواية في الجملة فهو موقوف عليه ، قوله (قبل) بكسر القاف أى جهة القبلة و في فأسقوا) وفي بعضها فسقوا وكلاهما بلفظ المجهول وهما بمعنى واحد والهل السر في أنه دعا قائما زيادة الخشوع والحضوع ، باب (كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره) قوله ( فحول ) فان قلت هذا يدل على وقوع التحويل لا على كيفيته والترجمة انعقدت في الكيفية . قلت : معناه وحوله السكونه داعيا مقدما على تحويل الرداء والصلاة قال ابن بطال الحديث يدل على أن الخطبة قبل الصلاة لان ثم للترتيب وقال مالك والشافعي : الصلاة قبل الحطبة فقيل لان صلانها بصلاة العيد أشبه منها بصلاة الجمعة واما الحديث المذكور فهو ممارض بما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه والعلماء لا يختلفون أن قلب الرداء انما يكون في الخطبة .

آدُمُ قَالَ حَدَّمَا ابْنُ أَبِي ذَئْبِ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبَّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقَى قَالَ خَوَّلَ إِلَى النَّاسِ طَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوْلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهْرَ فَهُمَا بِالْقَرَاءَة

الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ صَرَّمْنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَنْ عَبِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَنْ عَبِّهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ وَقَلَبُ رَدَاءَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ وَقَلَبُ رَدَاءَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ وَقَلَبُ رَدَاءَهُ

مَا الله عَنْ عَدْ الله بْنِ أَبِى مَكُو سَمَعَ عَبَّادَ بْنَ تَمْيِم عَنْ عَمّه قَالَ حَرَجَ النّبِي سُفْيَانُ عَنْ عَدْ الله بْنِ أَبِى مَكُو سَمَعَ عَبَّادَ بْنَ تَمْيِم عَنْ عَمّه قَالَ خَرَجَ النّبِي سُفْيَانُ عَنْ عَدْ الله بْنِ أَبِى مَكُو سَمَعَ عَبَّادَ بْنَ تَمْيِم عَنْ عَنْ عَمّه قَالَ خَرَجَ النّبِي صَلّى الله عَنَانُ وَقَلَبَ صَلّى الله عَنَانُ وَقَلَبَ وَسَلَّمَ الله عَنْ أَبِى المُصَلّى رَكْعَتَيْنُ وَقَلَبَ رَدَاءَهُ . قَالَ مَفْنِ فَأَخْبَرَ فِي المَسْعُودِي عَنْ أَبِي بَكُم قَالَ جَعَلَ الْمَيْنَ عَلَى الشّمَالِ وَدَاءَهُ . قَالَ مَعْنَ أَبِي مَكُم قَالَ جَعَلَ المَيْنَ عَلَى الشّمَالِ وَدَاءَهُ . قَالَ مَعْنُ أَنْ مَا يُعْمَلُ الْمَيْنَ عَلَى الشّمَالِ

اقول لادليل فيه على أن الصلاد مقدمة لاحتمال أن تبكون الواو فى ﴿ وقلب ﴾ للحاك أوللعطف وهو الارتيب فيه ﴿ باب الاستسقاء فى المصلى ﴾ . قوله ﴿ المسعودى ﴾ هو عبدالرحم تن عبدالله بن عبد الله بن مسعو دمات سنة سنين وما ئة و ﴿ أبو بكر ﴾ هو ابن محمد بن حزم بالمتماة مر فى باب كيف يقبض العلم وهو يروى عن عباد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفى الحديث استحباب الحزوج الى المصلى لانه أبلغ فى الله تقار والتواضع ولانه أوسع للناس لان الناس كلهم يحضرون بل البهائم أيضا قال ابن بطال : حديث أبى بكر هذا يدل على تقديم الصلاة على الخطية لانه ذكر أنه بل البهائم أيضا قال ابن بطال : حديث أبى بكر هذا يدل على تقديم الصلاة على الخطية لانه ذكر أنه

۱۷۷ متغبال المتغبال القبلة في الاستسقاء

عَدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدَ قَالَ أَحْبَرَ فِي أَوْ بَكْرِ بْنُ مُحَدَّ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ قَالَ أَحْبَرَ فِي أَوْ بَكْرِ بْنُ مُحَدَّ أَنَّ عَبْدَ الله عَيْدَ قَالَ أَحْبَرَ فِي أَوْ بَكْرِ بْنُ مُحَدَّ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدَ الْأَنْصَارِيّ أَحْبَرَهُ أَنَّ النّبِيّ صَلّى الله عَبْدَ الله بْنَ زَيْدَ الله عَلَى الله عَبْدَ الله عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ هَذَا مَا ذِنِي وَالْأُوّلُ كُوفِي الله هُو الله عَبْدِ الله بْنُ زَيْدِ هَذَا مَا ذِنِي وَالْأُوّلُ كُوفِي الله عَبْدِ الله بْنُ زَيْدِ هَذَا مَا ذِنِي وَالْأُوّلُ كُوفِي الله عَبْدِ الله بْنُ زَيْدِ هَذَا مَا ذِنِي وَالْأُوّلُ كُوفِي الله عَبْدِ الله بْنُ زَيْدِ هَذَا مَا ذِنِي وَالْأُوّلُ كُوفِي الله عَبْدِ الله بْنُ زَيْدِ هَذَا مَا ذِنِي وَالْأُولُ كُوفِي الله عَبْدِ الله بْنُ زَيْدِ هَذَا مَا ذِنِي وَالْأُولُ كُوفِي الله عَبْدِ الله بْنُ زَيْدِ هَذَا مَا ذِنِي وَالْأُولُ كُوفِي الله عَبْدِ الله بْنُ زَيْدِ هَذَا مَا ذِنِي وَالْأُولُ كُوفِي الله عَبْدِ الله بْنُ زَيْدِ هَذَا مَا ذِنِي وَالْأُولُ كُوفِي الله عَبْدِ الله عَبْدُ الله عَنْ الله عَبْدُ الله عَلْمُ الله عَبْدُ الله عَلَا الله عَبْدُ الله عَالَا الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَا عَلَا الله عَبْدُ الْمُعْمَالِ عَلَا الْعَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَالِهُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ الله عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا ا

صلى قبل قلب الرداء وهو أضبط للقصة من أبيه عبدالله الذى ذكر تقديم الخطبة قبل الصلاة . اقول لا نواع في جو از الأمرين انما النزاع في الأفضل فيحمل حديث عبد الله ان يسلم دلالة حديث ابى بكر على تفديم الصلاة على بيان الجو از قال وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء على حسب لباس أهل الاندلس ومصر وبغداد وهو غير الاشتمال به لا سحول ما على يمينه على يساره ولو كان لباسه اشتمالا لقبل قلب اسفله أعلاه أو حل رداه فقلبه ﴿ باب استقبال القبلة في الاستسقاء ﴾ . قوله ﴿ أبو بكر بن محمد ﴾ أى المشهور بابن حزمو ﴿ عبدالله بن زيد بن عاصم ﴾ هو عبدالله بن ماز ن الانصار ﴿ والاول ﴾ أى المذكور في باب الدعاء في الاستسفاء قائما هو عبدالله بن يزيد صاحب الاذان قال اب بطال منة من خطب الناس معلما لهم وواعظا لهم ان يستقبلهم لكن عند دعاء الاستسقاء يستقبل القبلة لانت الدعاء صستقبل الفبلة أفضل قال النووى يلحق بالدعاء الوضوء والفسل و الاذكار والقراءة وسائر الطاعات إلا ما خرج بالدليل كالخطبة ﴿ باب رفع الناس ابديهم ﴾ قوله ﴿ ابو بكر ﴾ أى عبد

الحيد (ن ابى أو يس بضم الهمزة (وسليمان) أى أبوأ يوب المذكور آ نفاتقدموا فى باب الابراد بالظهر . قوله (فأبى الرجل) أى المذكوراذ اللام فى مثله للعهد عن النكرة السابقة ، فإن قلت قديم أن انسا قال لاأدرى أهو اولرجل الاول أو غيره قلب : لا منافاة إذ ربما نسى تم تذكر أوكان ذاكرا بسى . قوله (يشقى بالموجدة والمعجمة المفتوحة وقبل بالكسر و بالقاف قال البخادى بشق أى مد . الخطابى : بشق ليس بشى إيماهو لثق المسافر من اللتي بالمثلثة وهو الوحل يقال التقاليوب اذا أصابه ندى المطروط العابي ويحتمل أن يكون مشق بالميم فحسبه السامع بشق لتقارب مخرجي الماء والميم بريد أن الطرق صارت مزلة زلقا وفيه مشق الحفط ، قال ابن بطال : لم أجد فى اللغة لبشق بالموحدة معنى وإيما نشق بالنون وكسر المعجمة فعناه نشب ، وقال صاحب المحل بشق الطبى فى الحبالة على ورجل بشق يقع فى الامر لا يكاد يتخلص نه قال ورفع اليدين فى الاستسقاء مستحب الحبالة على ويبتحي إذا رفع البدين فى الاستسقاء و بطونها الى الارض المعبد اليه يديه أن يردهما صفرا وكان مالك يرى رفع اليدين فى الاستسقاء و بطونها الى الارض وذلك العمل عند الاستكانة والحوف وهو الرهب وأما عند الرغبة والسؤال فيه الموال فيسط، الايدى

يَحْنَى وَابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ سَعِيدَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكَ قَالَ كَانَ النَّبِي وَمَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنْهُ يَرَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنْهُ يَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْطَيْهِ يَرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

ا معلان المطرف من المقال إذا أمطرت وقال ابن عبّاس كَصَيْب المُطَرُ وقَالَ المعلان عَبّاس كَصَيْب المُطَرُ وقَالَ المعلان عَبْرِه مَا أَنْ المُطَلِق المعلون عَرْمُنا مُحَدَّدُ هُو ابن مُقَاتِل أَنُو الْحَسَن ١٧٩ عَيْرَه صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ صَرَّمُنا مُحَدَّدُ هُو ابن مُقَاتِل أَنُو الْحَسَن ١٧٩

وهو الرغب وهو معنى قول الله ثعالى «و يدعو ننا رغبا ورهبا». قال النووىقال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لدفع بلاء كالقحط أن يرفع يديه و يجعل ظهر كفيه الى السهاء فاذا دعا لسؤال شي. رتحصيله جعل بطن كفيه الىالسما. قوله ﴿ الاويسى ﴾ بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة عبد العزيز تقدم في اب الحرص على الحديث و ﴿ محمد بن جعفر ﴾ بن أبي كثيرضد القليل في باب ترك الحائض الصوم و ﴿ شريك ﴾ بفتح الشين ابن عبد الله في باب القراءة على المحدث قوله ﴿ يُحْيَى ﴾ أى ابن سعيد القطان ﴿ وابن أبى عدى ﴾ بفتح المهملة الاولى محمد بن ابراهيم بن عدى البصرى، في باب إذا جامع في كتاب الغسل و ﴿ سعيد ﴾ أي ابن أبي عرو بة قوله ﴿ إبطيه ﴾ بسكون الموحدة. النووى: هذا الحديث يوهم ظاهره انه لم ير فع صلى الله عليه وسلم يده الافى الاستسقاء وليس الامر كذلك بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر فيؤول هذا الحديث غلى أنه لم يرفع الرفع البلبغ بحيث يرى بياض ابطيه الا فىالاستمقا. أو أن المراد لم أره يرفع وقد رآه غيره رفع فتقدم رواية المثبتين فيه ﴿ باب ما يقــال إذا أمطرت السياء ﴾ وكامة ماموصولة أو موصوفة أو استفهامية وقال ابن عباس: الصيب المذكور في قوله تعالى «أو كَصَيْب من السياء» المرادمنه المطر وإنمـا ذكر البخاري هذا همنا لمناسبته لقوله صلى الله عليه وسلم هصيبا نافداً قال في الـكشاف الصيب المطر الذي يصوب أي ينزل و يقع و يقال للسحاب أيضا صيب. قوله ﴿ صاب يصوب﴾ يعني هومشتق من الاجوف الواوي وأصاب هونحو صاب معني و اشتقاقا قوله ﴿ محمد بن مقاتل ﴾ بلفظ الفاعل مر في باب ما يذكر في المناولة في كتاب العلم

الْمَرُورَيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدُ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ صَلَّى اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ صَلَّى اللهِ عَنْ عَائِهِ وَرَوَاهُ الْأُورَاعِيُّ صَيِّبًا نَافِعًا . تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَيْدِ اللهِ وَرَوَاهُ الْأُورَاعِيُّ وَعَقَيْلُ عَنِ نَافِعٍ

إِلَّ عَبُدُ اللهُ قَالَ أَخْبَرَ نَا الْأُوْرَاعِيُّ قَالَ جَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُعَدُ اللهُ بْنِ أَبِي أَخْبَرَ نَا الْأُوْرَاعِيُّ قَالَ جَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُعَدُ اللهُ بْنِ أَبِي أَخْبَرَ نَا الْأُوْرَاعِيُّ قَالَ جَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُعَدُ اللهُ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ الْإَنْصَابِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهُد رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَيْدُ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا فَى السَّامَ قَرَعَةٌ قَالَ فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجَبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ وَسَلَّمَ يَذَيْهُ وَمَا فَى السَّامَ قَرَعَةٌ قَالَ فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجَبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مَنْهُ وَمَا فَى السَّامَ قَرَعَةٌ قَالَ فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجَبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مَنْبَرِهِ حَتَى وَلَا فَيْكَ المَالًا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفَى الْغَد مِنْهُ وَمَا فَى الشَّالُ الْمَارَ يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفَى الْغَد مِنْهُ وَمَا فَى الْمَارَ يَتَحَادَرُ عَلَى خُيتِهِ قَالَ فَمُعَرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفَى الْغَد

(وصيبا) منصوب بمقدر أى اللهم اجعله مطرا نافعا و في بعضم اصبا أى اصيبه صبا (والقاسم بن يحيى ) بن عطاء ابن مقدم الهلالى الو اسطى مات سنة سبع و تسعين و ما نة و (عقبل ) بضم المهملة هو ابن خالد مر مر ار 1 قوله ﴿ ورواه ﴾ فان قلت لم قال او لا تابعه و ثانيارواه و ما فائدة تفسيرا لأسلوب قلت : إما لارادة التعميم لأن الرواية أعم من أن تكون على سبال المتابعة أم لا، و إما لا نهما لم يرويا عن نافع بو اسطة عبدالله

وَمَنَ بَعْدَالْغَد وَالَّذَى يَلِيه إِلَى أَلَمُعَة الْأَجْرَى فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَا بِيُّ أَوْ رَجُلُ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهَ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَدَيْه وَقَالَ اللّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ اللّه صَلّى الله عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ اللّه صَلّى الله عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ يُشَيْرُ بِيده إِلَى نَاحِية مِنَ السَّهَ اللّهَ اللّهُ مَوْرَا قَالَ فَلَمْ يَجِيء أَحَدُ مِنْ نَاحِية فِي مِثْلِ الْجَوْدِة حَتَّى صَارَت المَدينَة فِي مِثْلِ الْجُودِة وَالْوَالُولُولُولَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْوَادِي وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا قَالَ فَلَمْ يَجِيء أَحَدُ مِنْ نَاحِية إِلّا عَدْثَ بَالْجُودِة

( ۱۸ إذا مبت الربع مَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بخلاف القاسم فلا يصبح عطفهما عليه قال ابن بطال: فيه الدعاء في الازياد هن الخير والبركة فيه والنفع به قال ابن عينة: حفظناه سيبا وقال الخطابي السيب العطاء وبحرى الماء والجمع سيوب وقد ساب يسوب اذا جرى (باب من تمطر في المطرحتي يتحادر ) أي ينزل وينصب و (الجوبة ) بفتح الجمع الفرجة والترس و (قناة ) بفتح القاف وخفة النون علم ه وضع قبل إنه الوادى عند قبر حمزة وهو يأتى من الطائف و (الجود) بالجيم المفتوحة المظر الكثير مر الحديث بشرحه في كتاب الجمعة قال ابن بطال تمطر معناه يعرض للمطر وباب تفعل يأتى بمعنى اخذك من الشيء بعضا بعد بعض و الجوبة الفجوة بين البيوت والقطعة من الفضاء السهلة بين الاراضي الغلاظ وقناة غير منصرف لأنه معرفة وفيه يين البيوت والقطعة من الفضاء السهلة بين الاراضي الغلاظ وقناة غير منصرف لأنه معرفة وفيه دليل أنه يستزاد من المحلر وان كافي نازلا في حسين الاستزادة وان يصبر للبلل و لا ينكر وقعه في الثياب وغيرها عند حاجة الناس اليه (باب إذاهبت الريح) قوله (حميد) بضم المهملة وهو المشهور بالعلو بل (وذلك) أي هبوبها أي أثره يعني تغير وجهه وظهر فيه علامة الخوف و الحاصل انه أطلق السبب و أراد المسبب اذ الهبوب سبب للخوف من أن يكون عذا با سلطه الله على أمته قبل كانب

« ۱۶ – کرمانی – ۲۳

912

هَبُّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٩٨٢ م حث قول النبي صلى الله عَلَيه وَسَلَّم نصرت بالصَّبَا صَرَّتُنا مسلم أول النبي على الله عليه وسلَّم نصرت بالصَّبَا صَرَّتُنا مسلم

قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمُ عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيه

وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلَكُتْ عَادْ بِالدَّبُورِ

ما قبل في السُّولُ في الزُّلازل وَ الآيات صَرَّتُنَا أَبُو الْمَان قَالَ أَخْبَر نَا

ور. في قَالَ أَخْ بِرَنَا أَبُو الزِّنَادَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً قَالَ شَعِيبِ قَالَ أَخْ بِرَنَا أَبُو الزِّنَادُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعَلْمُ وَتَكْثَرَ الزَّلَاذِلُ

النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يصيبهم عقوبة ذنوب العدامة كما أصاب الذين قالوا هذا عارض ممطرنا وفيه التحذير من عمل الامم الخالية وعصيانهم مخالة أن يحل بهم ما حل أولئك ﴿ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصباك قوله ﴿ الحكم ﴾ بالمهملة والكاف المفتوحتين مر في باب السمر بالعلم ﴿ والصبا ﴾ هي مقصورة الريح الشرقية ﴿ والدبور ﴾ بفتح الدال الربح الغربية . الجوهرى: الصبا: ربح مهما المستوى موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار والدبور الربح التي تقابل الصبا و ﴿ عاد﴾ قبيلة وهم قوم هود عليه السلام وقال بعضهم الصبا التي تجيء من ظهرك اذا استقبات القبلة والدبورالتي تجيء من قبل وجهك اذا استقبلتها هذا وروى أن الآحزاب لمــا حاصروا المدينة يوم الخندق هبت الصبا وكانت شديدة فقلعت خيامهم والتي الله فى قلوبهم الرعب فهربوا وأما قصةعاد فمشهورة مذكورة في التفاسير قال ابن بطال: فيه تفضيل المخلوقات يعضها على بعض وفيه إخبار المر. عن نفسه بما فضله الله به على جمة التحدث بنعمة الله والشكر له لا على الفخر وفيه الاخبار عن الامم الماضية واهلاكما ﴿ باب ما قيل فىالزلازل والآيات ﴾ أىعلامات القيامة أو علامات قدرة الله تمالى. قوله ﴿ يَقْبَضَ العَلَمُ ﴾ وذلك بموت العلماء وكثرة الجهلاء وتقارب الزمان هو بحمل وبيانه مار وى أنه صلى الله عليه وسلم قال لاتقوم الساعة حتى يتقاربالزمان فتكونالسنة كالشهر والشهر

و يَتَفَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفَانُ وَيَكُثُرُ الْفَرْ جُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْفَتْلُ حَتَّى يَكُثُرُ الْمُنَى قَالَ حَدَّنَا جُسَيْنُ بْنُ الْحُسَنِ ١٨٤ فِي مُلَى الْمُنَى قَالَ حَدَّنَا جُسَيْنُ بْنُ الْحُسَنِ ١٨٤ فَي الْمَالُ فَي فَيْ مُلَى اللَّهُ ا

كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالصرمة بالنار ويحتمل أن يكون معناه يتقارب أهل الزمان في ثبوت الجهل لهم وانتفاء العلم عهم أو يتقارب الليل والنهار في عدم ازد ياد الساعات وانتقامها بأن يتساويا طولا وقصرا قال أهل الهيئة تنطبق دائرة منطفة البروج على دائرة معدل؟ النهار فينئذ يلزم تساويها ضرورة. وقال النووى: معناه حتى يقرب الزمان من القيامة أقول: حاصل تفسيره أنه لا تكون القيامة حتى تقرب القيامة وهذا كلام مهمل لاطائل تحته وقيل يتقارب الزمان بقصر أعمار أهله. القاضى البيضاوى: أو يواد أن يتسارع الدول الى الانقضاء فتتقارب أيام الملوك قوله (حتى بكثر) وذلك لقلة الرجال وقلة الرغبات ولقصر الآمال لعلهم بقرب الساعة. فان قلت لم توك الواو ولم بعطف على ما قبله به قلت ؛ لانه غلية لكثرة الهرج و يحتمل أن يكون معطوفا على ما قبله والواو بحذونة وقد تقدم أن التحيات المباركات تقديره والمباركات وحذف الواو جائز معمووف في اللغة قوله (فيفيض) بفتح حرف المضارعة يقال فاض الماء يفيض إذا كثر حتى سال على صفة الوادى أى جانبه قال الشاعر:

شكوت وما الشكوى لمثلى عادة ولكن تفيض الكأس عند امتلائها ويقال أفاض الرجل اناءه أى ملائه حتى فاض قوله ((حسين بن الحسن) بن يسار ضد اليمين أبو عبد الله البصرى قال السكلاباذى روى عند محمد بن المثنى حديثا موقوفا وهو فى الاصلمسند فى الاستسقاء مات سنة ثمان وثمانين ومائة و (ابن عون) بفتح المهملة وبالنون عبد الله بن عون بن أرطبان بفتح الممزة مر فى باب قول النبى صلى الله عليه وسلم, رب مبلغ، قوله (في شامنا و ممننا) أى الاقليمين المشهودين و يحتمل أن يراد بهما البلاد التى فى

الله عَنْ الله بن عَبْد الله سَكْرَكُمْ صَرَبْنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنِي مَالِكُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله عَنْ مَسْعُود عَنْ زَيْد بن خَالد الجُهنِي أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّاة الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله وَرَحْمَة فَذَلِكَ مُؤْمِنْ عَالُه مُولَى الله وَرَحْمَة فَذَلِكَ مُؤْمِنْ عَالَه مُولِم عَلَيْه وَسَلَم الله وَرَحْمَة فَذَلِكَ مُؤْمِنْ عَالَه عَلَيْه وَسَلَم الله وَرَحْمَة فَذَلِكَ مُؤْمِنْ عَالُول الله وَرَحْمَة فَذَلِكَ مُؤْمِنْ عَالَم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلَيْه وَسَلِم الله وَرَحْمَة فَذَلِكَ مُؤْمِنْ عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلْم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَالْمُعْمِ عَلَيْه وَالْمُعْمِ عَلَيْه وَالْعَلْمُ عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَلِم عَلَيْه وَلَم عَ

عيننا ويسارنا أعرمنهما يقال نظرت بمنة وشامة أى يمينا ويسارا ﴿ ونجد ﴾ هو خلاف الغور والغور هو تهامة وكل ما ارتفع من تهامة الى أرض العراق فهو نجد قال النسنى : قال أبو عبد الله هذا الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم الا أن ابن عون كان يوقفه . قال ابن بطال : ظهور الولاؤل والآيات وعيد من الله لاهل الارض قال تعالى « وما نرسل بالآيات الا تخويفا » وقال سقط من حديث ابن عمر لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا شك أن مثل ذلك لايدرك بالرأى وإنما ترك الدعا، لاهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذى هو موضوع فى جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن عليها في ذلك قد قبض العلم وظهرت الفتن وكثر القتل وكثر المال لا سيا عند أراذل الناس ختم الله أعمالنا بالسمادة والنجاة من الفتن ﴿ باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم فهو من باب الاضهار وقيل أطلق الرزق وأراد لازمه وهو الشكر فهو بجاز أو أراد شكر رزقكم فهو من باب الاضهار وقيل الرزق اسم من أسهاء الشكر . قوله ﴿ زيد بن خالد الجهنى ﴾ بضم الجيم من في باب العضب في الموعظة والحديث بشرحه في باب يستقبل الامام الناس إذا سلم ، قال ابن بطال : تعليق الترجم بهذا الحديث والمهم كانوا ينسبون الإفعال الى غير الله في ظنون أن النجم يمطرهم وبرزقهم فهذا تكذيبهم فهاهم هو أنهم كانوا ينسبون الإفعال الى غير الله فيظنون أن النجم يمطرهم وبرزقهم فهذا تكذيبهم فهاهم

بِى كَافِرْ بِالْكُوْكِ وَأَمَا مَنْ قَالَ بِنَوْ ِ كَذَا وَكَدَا فَذَلَكَ كَافِرْ بِى مُؤْمِنْ بِالْكُوْكِ وَأَمَا مَنْ قَالَ بِنَوْ ِ كَذَا وَكَدَا فَذَلَكَ كَافِرْ بِى مُؤْمِنْ بِالْكُوْكِ وَأَمَا مَنْ قَالَ بِنَوْ ِ كَذَا وَكَدَا فَذَلَكَ كَافِرْ بِي

أَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ خَلْسَ لاَ يَعْلَمُهُمْ إلا اللهُ وَقَالَ أَنُو هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي بِحِي اللّهِ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ خَلْسَ لاَ يَعْلَمُهُمْ إلا اللهُ صَرَّتُنَا نُحَدَّدُ مَنْ يُوسُفَ قَالَ ١٩٨٦ حَدَّثَنَا شُفَيَانُ عَنْ عَدُ الله مِن دَيْارِ عَن اللهِ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُمَا إلا اللهُ لاَ يَعْلَمُهُما إلا اللهُ لاَ يَعْلَمُ أَحَدُ مَا يَكُونُ اللهُ عَلَيْهُمَا إلاّ اللهُ لاَ يَعْلَمُ أَحَدُ مَا يَكُونُ

الله تعالى عن دسة الغيوث التى جعلها الله حياة لعباده وبلاده الى الانواء وأمرهم أن يضيفوا ذلك اليه لانهمن دممته عليهم وأن بفردوه بالشكر على ذلك ( باب لا يعرى متى بجن الحيل ) قوله (ممتاح الغيب) هو اما استعارة مكسية بأن يجعل الغيث كالمخزن المستوئق بالاغلاق فيضاف اليه ماهوم واص المحزن المذكور وهو المفتاح و إما استعارة مصرحة أن يعلمها بتوصل به المحدوة الغيب المخزن ويكون لفظ الغيب قرينة له ، فان قلت الغيوب التي لا يعلمها الا الله كثيرة لا يعلم بلغيها الا الله كثيرة لا يعلم بلغيها الا الله قال تعالى هوما يعلم حبود ربك الاهوا ها وحه النخصيص بالخس ؟ فلت التخصيص بالخس ؟ فلت التخصيص بالخس أو لا يعلم بعرفون من بالمعبد لا يدل على نبي الزائد أو دكر هذا العدد في مقابلة ما كان القوم يعتقدون أنهم بعرفون من تعملق بالآخرة وهو علم الساعة وإما بالدنبا وذلك إما متعلق بالجاد أو بالحيوان والناتى إما بحسب معاده أو بحسب معاشه ، فان قلت من أبن همهم منه علم الساعة وقد ذكره اشراط الساعة في الغد . فان قلت لم قال في موضعين بهس وفي الثلاث أحد م قلت مالنفس هي الشراط الساعة في الغد . فان قلت لم قال في موضعين بهس وفي الثلاث أحد م قلت مالنفس هي الكاسبة وهي المائة فقال تعالى كل نفس عاكست رهينة مي وقال تعالى والله بتوفي الأنفس حين أرض تموت نفسه فتفوت المبالغة المقصودة وهي أن النفس لاتعرف حال نفسها حالا ومآلا واذا ومائا واذا ومائا ومالا واذا والمائل ومالا واذا

في غَدْ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدُ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ أَ
عَدُ وَلَا يَعْلَمُ نَفْسُ بَأَي أَرْضِ ثَمُوتُ وَمَا يَدْرِي أَحَدُ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ

لم يكن لها طريق الى معرفتها فكان الى معرفة ما عداها أبعد. فان قلت ما الفرق بين الغلم والدراية قلت: الدراية أخص لانها علم باحتيال أى انها لا تعرف وان أعملت حياتها. فانقلت لم عدل عن لفظ القرآن وهو تدرى الى لفظ تعلم في ماذا تكسب غدا. قلت: لارادة زيادة المبالغة اذ ننى العام مستلزم لننى الخاص بدون العكس فكا نه قال لا تعلم أصلا سواء احتالت أم لا قال ابن بطال: وهذا يبطل حرص المنجمين في تعاطيهم علم الغيب فمن ادعى علم ما أخبرانه ورسوله أنانه تعالى منفرد بعلمه فقد كذب الله ورسوله وذلك كفر من قائله

977

مَا سَكُ الصَّلَاة في كُسُوف الشَّمس صَرْشُنَا عَمْرُو بِنْ عَونَ قَالَ الصَّلادُ و يَجِدُ تَنَا خَالَدُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْجِيسَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صلِّي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَانْكُسَفَت الشَّمْسُ فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْـه وَسَلَّمَ بَجَرُ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمُسْجِدُ فَدَخَلْنَا فَصَلِّي بِنَـا رَكْعَتَيْنَ حَتَّى انْجَلَّت الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسْفَانَ لَمُوْتِ أَحَد فَأَذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَالُوا وَادْعُوا حَتَى يُكْشَفَ مَا يِكُمْ صَرَبُنَا شَهَابُ بِنْ عَبَّاد ١٨٨

## كتاب الكسوف

﴿ باب الصلاة في كسوف الشمس ﴾ يقال كسفت الشمس والقمر بفتح البكاف وكسفا بضمها وانكسفا وخسفا. يفتح الخاء وضمها وانخسفا كلها بمعنى واحد وقيــل كسفتالشمس بالكاف وخدف القمر بالخامثم الجمهورعلىأنهما يكونان لذهاب ضوئهما بالكلية ولذهاب بعضه وقال جماعة الخسوف في الجميع والكسوف في البعض وقيل الخسوف ذهاب لونهما والكسوف تعيره قوله ﴿عمرو بن غون ﴾ بفتح المهملة مر في باب ماجاء في القبلة و ﴿خالد ﴾ أي أبن عدالله الواسطى و ﴿ يُونَسُ ﴾ أي ابن عبيد و ﴿ الحسن ﴾ أي البصرى و ﴿ أبو بكرة ﴾ أي الثقفي في بأب ووان طائمتان من المؤمنين، في كتاب الايان. قوله ﴿ رأيتموها ﴾ أي الكسفة أو الآية لارن

قَالَ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْد عَنْ اسْمَعِيلَ عَنْ قَيْس قَالَ سَمَعْتُ أَبَا مَسْعُود يَقُولُ قَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسَفَان لَمُوتَ لَقُولُ قَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسَفَان لَمُوتَ أَحَد مِنَ النَّاسِ وَلَكَنَّهُمَا آيَتَان مِنْ آيَاتِ الله فَاذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا أَحَد مِنَ النَّاسِ وَلَكَنَّهُمَا آيَتَان مِنْ آيَاتِ الله فَاذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَقُومُوا فَعَنْ الله فَعَنْ الله فَاذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا عَنْ أَنْ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ وَعَى الله عَمْرُو عَن عَمْرُو عَن ابْنَ عَمْر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنّه كَانَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثُهُ عَنْ أَيِهِ عَنِ ابْنُ عَمْر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنّه كَانَ

الانكساف آية منآيات الله وفي بعضها رأيتموهما بلفظ التثنية وقد استدل قوم به على أنه لاينبغي آن تقع صلاة الكسوف حتى تنجلي الشمس فقال الطحاوى : فيقال لهم لا تتعين الصلاة بل إما الصلاة و إما الدعاء لقوله وفصلوا وادعواه وفيه ماكانعايه صلى الله عليه وسلم منخوف الله والبدار الىطاعته لانه قِام الى الصلاة فزعا وجر رداءه شغلا بما نزل وفيه أن جر الثوب لايدُم الاعن قصد ذلك مع الخيلاء وفيه إبطال ماكان عليه أهل الجاهلية من أن الشمس تكسف لموت الرجل من عظائهم وإنما هو تخويف وتحذير . قوله ﴿شهاب بن عباد﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة الكوفى مات سنة أربع وعشرين وماثنين و ﴿ ابراهيم بن حميد ﴾ بضم المهملة الرواسي بالراء المضمومة و بالسيز المهملة الكوفى مات سنة ثمان وسبعين و مائة و إسمعيل وقيس و أبو مسعود عقبة بضم الدين المهملة تقدموا فى آخر كتاب الايمان. قوله ﴿ آيتانَ ﴾ أى علامتان لقرب الفيامة أو لعـذاب الله أو لگونهما مسخرتین بقدرة الله تعالی و تحت حکمه وسبق مع بیان ما هو سبب للکسوف عادة عند أهل الهيئة في باب من أجاب الفتيا في كتاب العلم. توله ﴿أَصْبَعَ﴾ بفتح الهمزةتقدم فىبابالمسح على الخفين . الخطابي : كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغيير في الدالم من موت وضرر ونحوه على ما يذهب اليه المنجم من اعطائه الاحكام وزعمه أن السفايات مربوطة بالنجوم وأن لها تأثيرا فيها نأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل وانهما آيتان.ن آيات الله يربهما خلقه ليملموا أنهما خلقان وسخران لله ليس لهما سلطان في غيرهما ولاقدرة على الدفع عن أنفسهما وانهما لايستحقان أن يعبدا قال تعالى و لاتسجدوا للشمسولا للقمر واسجدوا للهالذي خلقهن، يُغْبِرُ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسَفَانَ لَمَوْتَ أَحَد وَلا لَحَيَاتِهِ وَالْكَمْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَادَا رَأَيْتُمُوهَا وَصَلّوا صَرْتَنَا عَبْدُ الله بَنُ مُحَدَّدَ قَالَ حَدَّيْنَا شَيْبانَ أَبُو مُعَاوِيَة عَبْدُ الله بَنُ مُحَدَّد قَالَ حَدَّيْنَا شَيْبانَ أَبُو مُعَاوِية عَنْ زِيَاد بْنِ عَلَاقَةً عَنِ الْمُغْيَرة بْنِ شُعْبَة قَالَ كَسَفَتِ الشّمْسُ عَلَى عَهْد وَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النّاسُ كَسَفَتِ الشّمْسُ وَالْقَمَر لَوْتَ إِبْرَاهِيم فَقَالَ النّاسُ كَسَفَتِ الشّمْسُ وَالْقَمَر لَوْتَ أَرَاهِيم فَقَالَ النّاسُ كَسَفَتِ الشّمْسُ وَالْقَمَر لَا يَدْ كَسَفَانِ لَمُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسِلّمَ إِنَّ الشّمْسُ وَالْقَمَر لَا يَدْ كَسَفَانِ لَمُوتِ أَحَد وَلا لَحَيَاتِهِ فَاذَا رَأَيْتُمْ وَصَلّوا وَادْعُوا الله

فلندا أمر عند كموفهما أن يفزع الى الصدلاة والسجود لله دوسها إبطالا لقول الجهال الذبن يعبدونهما ويحتمل أن يكون الأمر بالصلاة عنده للتضرع الى الله فى دفع الآفات التى تتوهمها الانفس تحقيقا لاضافة الحوادث كلها الى الله تعالى و نفيا لهاعن الشمس والقمر وابطالا لاحكامهما وفيه وجه ثالث وهو أنهما من آيات الله الدالة على قرب القيامة وأمارتان من أماراتها وقد يكون ظلكاً يضا أنه يخوف به الناس ليفزعو اللى التوبة والاستغفار قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا به قوله (هاشم) مرق باب وضع الماء عند الحلاء و (شيبان) في كتاب العلم و (زياد) بكسر الزاى وبخفة التحتانية (ابن علاقة) بكسر المهملة وعفائلام و بالفاف آخر كتاب الإيماد قوله (ابراهيم) بن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية سريته ولد بالمدينة في ذي الحجة سنة ثمان ومات في ذي الحجة سنة عشرود فن بالبقيع ويقال إذ و فاته كانت يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من ربيع الأول سنة عشر قوله عشرود فن بالبقيع ويقال إذ و فاته كانت يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من ربيع الأول سنة عشر قوله ولا لحياته كان قات ما فائد دوند داللذ ظة إذ لم بقل أحد مأن الانكساف للحياة لا سيا هنا إد

<sup>«</sup> ۱۷ - کرمانی - ۲ »

لددة رنا سيّ الصّدَقة في الْكُسُوف صَرَّتُنا عَبْدُ الله بن مَسَلَّمَة عَن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنَّاس فَقَامَ فَأَطَالَ الْقَيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقيَامَ وَهُو دُونَ الْقيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السَّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكَعَ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَد انْجَلَت الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانَ من ا يَاتِ الله لَا يَنْخَسفَانَ لَمُوتِ أَحَدٍ وَلَا لَحَيَاتِهِ فَأَذَا رَأَيْتُمْ ذَلَكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبْرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَمَّةً مُحَمَّدٌ وَالله مَا من أَحَد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته يا أمَّة محمَّد وَالله لو تعلمون مَا أَعْلَمُ الصَّحَكُمُ قَلِيلًا وَلَبَكُيمُ كَثِيرًا

السياق إنما هو في موت ابراهيم فيتم الجواب بقوله لا ينكسفان لموت أحد، قلت: فائدته دفع توهم من يقول قد لا يكون الموت سببا للانكساف و يكون نقيضه سببا له فعمم النبي أي ليس سببه لا الموت ولا الحياة بل سببه قدرة الله تعمالي فقط (باب الصدقة في الكسوف) قوله (أغير) الغيرة الحية بقال غرت على أهلي وأن تزنى) متعاق به وحذف الجار وهو في أو على منه ونسبة الغيرة

النَّدَاء بالصَّلَاةَ جَامِعَةً في النَّكُسُوف صَرْتُنَا إِسْحَق قَالَ السَّاسِلان أَخْبَرَنَا يَحْنِي بْنَ صَالِح قَالَ حَدْثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّام بْن أَبِي سَــلَّام الْحَبَشِي

الى الله تعالى مجاز محمول على إظهار غاية غضبه على الزانى أو استعارة مصرحة تبعية قد شبه حالة ما يفعل الله تعالى مع عبده الزانى من الانتقام وحلول العقاب بحالة ما يفعله السيد بعبده الزانى من الزحر والتعزير . ووجه تعلق هذا الكلام بمـاقبله هو أنه لمــاخ. ف.أمته من الـكسوف وحرضهم على الالتجاء إلى الله تعالىبالخير ات أرادأن يردعهم عن المعاصى وخص منها الزنا لأن ميل النفس اليها أكثر من ميلها الى غيرها ولتفحيم شأنها في الفظاعة ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب لأن أصل الغيرة أن يستعمل في الأهل والزوج وجنابه الأفدس مَنْزه عنهما وقيسل معناه ليس أحد أمنع من المعاصى من الله و لا أشد كراهة لها منه . قوله ﴿ لُو تَعْلُمُونَ ﴾ أى من عظم انتقام الله من أهل الجِرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وأحوالها كما عليته لما ضحكتم أصلا إذ القليل بمعنى العديم على ما يقتضيه السياق وفيه استحباب فضل صلائه بالجماعة وانها ركعتان وفى كل ركعة ركوعا وقراءتان وقيامان وفيه أن حكم الشمس والقمر واحمه فيهما . وقال مالك ايس لخسوفِ القمر زيادة ركوع ولا الجماعة وفيه سنية الخطبة بعدها الخطابي: عدد أصحاب الرأي يصلون منفر دين في كل كعة ركوع واحد كسائر الصلوات. قال ابن بطاك : فيه أن الام ام يازمه عند الآيات موعظة الناس ويأمرهم بأعمال البر وينهاهم عن المعالى ويذكرهم نقات الله. وفيــه أن الصدقة والصلاة والاستغفار تكشف النقم ونرفع العذاب. وقال أبو الطيب: إن قال قائل أليس رؤية الأهلة وحدوث الحر والبرد وكل ما أجرى اللهالعادة بحدوثه على وتيرة واحدة آيات في المعنى التخصيص بهما أنهما آيتان من آيات الله فالجواب أن كامها آيات لله ودلالة على فلعرته عمير أنه صلى الله عليه وسلم إنما خص أشرفهما بأنهمًا آيتان لاخباره لهِم عِن ربه بان القيامة تِقُوم وهما منكسفان فأمرهم بالتوبة والصلاة وتحوهما خوفا من أن بكون الـكسوف لقيام الساعة · قال المهلب وكان هذا قبل أن يعلمه الله باشراط الساعة ومقدماتها ﴿ باب الندا. بالصلاة جامعة ﴾ قوله ﴿ إسحق ﴾ قال الغساني: يشبه أن يكونهو إسحق بن منصور و ﴿ يحيى ﴾ هو الوحاطي بضم الواو روى عنه البخارى في باب إذا كان التوبضية ابدون الواسطة و ﴿ معاوية بن سلام بن أ بى سلام ﴾ بتشديد اللام في اللفظين ﴿ الحبشى ﴾ بالمهملة والموحدة المفتوحتين منسوبها ألى بلاد الحبيش · وقال ابن الدّمَشْقَى قَالَ حَدَّنَا يَعْيَى بَنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدَالرَّحْنِ اللهِ عَرْو رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَدَفَتِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودَى إِنَّ الصَّلاَة جَامَعَة الشَّعْمُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودَى إِنَّ الصَّلاَة جَامَعَة وَالنَّهُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودَى إِنَّ الصَّلاَة جَامِعَة وَالْمَهُ وَاللَّهُ عَائِشَة وَأَسْمَا وَ وَقَالَتْ عَائِشَة وَأَسْمَا وَعَلَى النّبِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة ذَوْج النّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة ذَوْج النّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَة ذَوْج النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمْ وَسَلَمَ وَسَلَمْ وَسَلَمَ وَسَلَمْ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَ

معين: الحيش هو حى من حير وقال الأصيلي هو بضم الحاء وسكرن الموحدة وهو كما يقال عجم بالمه المفتر حتين وعم يضم الأول وإسكان أنيا و (الدمشقى) بكسر المهملة وفتح الميم. قوله (بالصلاة) هى منصوبة على الحال وحرف الجر لا يظهر أثرها في لفظ الصلاة لا نهاعلى سبيل الحكاية على إعرابها الذي لها قبل وقوعها في هذا التركيب وفي بعضها أن الصلاة بتخفيف النون وهي أن المفسرة وفي بعضها بتشديدها فيكرن خبر إن محذوفا نحر حاضرة اللهم الا أن تثبت رواية رفع لفظ جامعة. وقال بعض الفقهاء جاز فيه رفع الكلمتين أيضا ورفع الأول و نصب الثاني و بالعكس وفيه أن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا اقامة و إنما ينادي لها بهذه الكلمة (باب خطبة الامام في الكسوف) قوله (خطب) أي في الكسوف بقوله (عنبسة) بفتح المهملة وسكون النون وفتح الموحدة و بالمهملة ابن خالد بن يزيد الآيلي جدت عن عهه بونس مات سنة سبع و تسعين ومائة . قوله (ثم قال) أي عمل في الركمة الشائية مثل

فَصَفَ النَّاسَ وَرَاءَهُ فَـكُبْرُ فَأَقْتُرا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثُمْ كَبْرَ فَرَكُعَ رَكُوعًا طَويلا ثُمْ قَالَ سَمَعَ الله لمَن حمده فقام ولم يسخد وقَرَأَ قَرَاءَة طُويَلَة هِيَ آدَنِي مَنَ القَرَاءَة الْأُولَى ثُمْ كَبَرَ وَرَكَعَ رَكُو عَأَطُو بِلا وَهُو الذِّي مِنَ الرَّكُوعِ الآولِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمَدُهُ رَسَاً وَلَكُ الْحَمْدُ شُمَّ سَحَدُ شُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الآحرَةِ مثلَ ذَلكَ فَاسْتَكُمُلَ أَرْبُعِ رَكَعَاتٍ فِي اربع سجدات و انجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله عما هُوَ أَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ هُمَا آينَانَ مِن آيات الله لا يُحْسَفَانَ لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموهما فافزَعُوا إِلَى الصَّلاَة . وَكَانَ يُحَدَّثُ كَثيرُ مَنْ عَاْسِ أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بحدث يوم حسفت الشمــ عَثْلُ حَدِيثَ عُرُوةً عَنْ عَائَشَةً فَقُلْتُ لَعُرُوةً إِنَّ أَخَالَ يَوْمَ خَسَفِت بِالْمَدِينَة لَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلِ الصَّبِحِ قَالَ أَجُلُ لَا نَّهُ أَخْطَأُ السَّنَّةَ

ما عسل في الركعة الأولى و ﴿فافزعوا﴾ أى فالتجثوا وفيه أن صلاة الكسه في في المسجد لافي الصحراء والرزب في كل ، كعة ركوعين وقراءتين وقيامين . قوله ﴿ وكان يحدث ﴾ هو مقول الزهرى عطفا على حدثن عروة و ﴿ كثير ﴾ ضدالقليل ﴿ ابن عباس ﴾ بن عبدالمطلب أخو عبدالله كان عالمه في الكسوفي عالما جالحا فقيها قال الكلاباذي روى عنه الزهري بعقب حديث لعروة عن عائشة في الكسوفي

النَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

قوله (فقلت) أى قال الزهرى قلت لعر، فإن أخاك أى عبدالله بن الزبير أمير المؤمنين. قوله (أجل) هو حرف من حروف الايجاب وهو تصديق للخبر ومعناه نم (وأخطأ السنة) أى جاوز سنة رسول الله عليه وسلم وقال ابن بطال المتعليه وسلم اماسه واو إما عمدا أو وقع له الحنطأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن بطال اختلف العلماء في الكسوف هل فيه خطبة أم لا فقال الشافعي يخطب بعد صلاة كالعبد و الاستسقاء وقال مالك والكوفيون لا خطبة فيه واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خطب الناس لانهم قالوا انما كسفت الشمس لموت ابزاهيم فعرفهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وأمرهم بالصلاة ونحوها (باب هل يقول كسفت الشمس). قوله (سعيد بن عفير) بضم المهملة وفتح الفاء الساكنة وسكرن التحتانية وبالراء مر في باب من يرد الله به خيرا في كتاب العلم وانما أراد للبخاري بهذا الباب رد قول من زعم ان المكسوف مختص بالشمس والحسوف

الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ في كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيتان مَنْ آيات الله لَا يَخْسَفًان لَمُوت أَحَد وَلَا لَحَيَاته فَأَذَا رَأَيْتُمُو هُمَا فَأَفْرَعُوا إِلَى الصَّلَاة ا سَحْ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُحُوفُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُحُوفُ اللَّهُ عَادَهُ بِالْكُسُوفِ بخوفُ الله وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَن النِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّمُنَا قَتَيْمَهُ مَنْ سَعبد قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنَ زَيْدَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَى عَنْ أَبِي كُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ الله لَا يَنكَسفَان لَمُوت أَحَد وَلَكُنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوُّف بِهَا عَادَهُ . وَقَالَ أَبُو عَدْ اللَّهُ لَمُ \* يَذُكُرُ عَبِدُ الْوَارِثُ وِشَعْبَةً وَخَالَدُ بَنْ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَادُ بَنْ سَلْمَـةً عَنْ يُونس يُخُوفُ هَا عَادَهُ . وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُنَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرُني أُبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انَّ اللهُ نَعَـالَى يُحَوَّفُ مِمَاعَادُهُ . وتابعه أشعث عن الحسن

القمر ﴿ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده ﴾ قوله ﴿ حماد من يد ﴾ بن درهم لازدى تقدم مع باقى الرجال فى ماب و إن طائفتان فى كتاب العلم و ﴿ عمد الوارث ﴾ أى التدورى و ﴿ خالد ﴾ أى الطحان الواسطى ﴿ وحماد بن سلم ﴾ بفتح اللام ابن دينار الربعى ﴿ ويونس ﴾ أى ابن عبيد المد كور آنفا ﴿ و اشعث ﴾ بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة وبالمثلثلة ﴿ ومبارك ﴾ بضم الميم و ما لمو حدة و فتح الراء و بالكاف ، قوله ﴿ بهما ﴾ أى ما لمثنى بخلاف روابة بونس فانه مله ظلم دالراجع الى

ِ **۹۹۳** ِ النموذ من

مُ اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدَالَّهُ حَنْ عَنْ عَالَشَةً وَخَجَ اللّهُ عَنْ عَاللّهُ عَنْ عَالَكُ وَسُولَ اللهِ عَنْ عَاللّهُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ ظَهْرَانِي الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ الل

الآيات أوالفرق أنهذاروى بدون ذكر لفظ الله قال (المهاب) وصداقه قول الله تعالى «ومانرسل بالآيات الا تخويفا» وينبغى عند نزو لها المبادرة إلى الصلاة والاخلاص والاقلاع عن المعاصى وانما عرض عليه في مقامه صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ليعد ويوعد أهل الطاعة والمعصية ترغيبا وترهيبا (باب التعوذ من عذاب القبر) قوله (عرة) بفتح المهملة وسكون الميمسبقت في اب عرق الاستحاضة و سألها أى تطاب منها. قوله (عائدا ) مصدر على وزز فاعل كقوله ما فادالله عافية أى أعوذ عيافا بالله منه (وذات غداة) لفظ ذات زائدة أو هو من باب اضافة المسمى الى اسمه والالف والنون في ظهراني مقحهان أى بين ظهرى الحجرات وقيل لفظ ظهراني بتهامه مقحم. فان قلت سياق الحديث يشعر بان الركعة الثانية ذات قيام و ركوع لا قيامين وركوعين قلت: المرادمن القيام الأوله و الذي في الركعة الثانية فيازم منه ان فيها قيامين وكذا حكم الركوع ليصم أول وثان وصاصله أن في الحديث اختصارا . النووى: اختلفوا في صفتها فالمشهور أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان الحديث اختصارا . النووى: اختلفوا في صفتها فالمشهور أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان

طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْرُّكُوعِ الْأُولِ ثَمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ ثَمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ وَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقَيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقَيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ دُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقَيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ دُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقَيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ دُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ دُونَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

۹۹۷ طول السجود ق الكسوف

ا بَ صُولِ السَّجُودِ فِي الْكُسُوفِ صَرَّتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّتُنَا

شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَسَفَت الشَّهُ، وَ مَمْرُو أَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِى إِنَّ الصَّلَاةَ جَامَعَةٌ

وفى رواية فى كل ركمة أربع ركمات وفى رواية فى كل ركمة خس ركمات وقد قال بكل نوع بعض السحابة فقال جماعة هذا الاختلاف الما هو يحسب اختلاف حال الكسوف فنى بعض الأوقات تأخر الانجلاء فزاد عدد الركوع وفى بعضها أسرع فاقتصر وفى بعضها توسط بين إسراع الانجلاء وتأخره فتوسط فى عدده فاعترض عليه بأن نأخر الانجلاء لا يعلم فى أول الحال ولا فى الركمة الأولى وقد اتفقوا على أن عدد الركوع فى الركمتين سواءوهذا يدل على أنه منوى فى أول الحال بل الجواب القوى أن اختلاف صفاتها مجمول على بيان جواز جميع ذلك . قوله ﴿أمرهم﴾ فان قلت ما أن الكسوف ذو ظلمة كذلك لحد القبر فيخاف منها كا بصلاة الكسوف . فلت : كما أن الكسوف ذو ظلمة كذلك لحد القبر فيخاف منها كما يخاف من هذه وفيه أن عذاب القبر حق وأهل السنة بجمعون على أن الايمان به والتصديق له واجب

فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَة ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَة ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّى عَنِ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا مَا سَجْدَتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطُولَ مِنْهَا

الكُنْوَ إِلَى صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّة عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

(باب طول السجود في الكسوف) قوله (في سجدة) أي ركمة وقد يعبر بالسجود عن الركوع و (منها) أي من السجدة التي في صلاة الكسوف؛ فإن قلت هذا لا يدل على تطويل السجود لاحتمال أن يراد بالسجدة الركمة قلت: الاصل الحقيقة وانميا حملنا لفظ السجدة أول الحديث على الركمة للقرينة الصارفة عن ارادة الحقيقة إذ لا يتصور ركمتان في سجدة وهمنا لا ضرورة في الصرف عنها واختلفوا في استحباب اطالته و فقال جمهور الشافعية لا يطوله بل يقصره على قدره في سائر الصلوات وقال محققوهم يستحب إطالته نحو الركوع وهذا هو المنصوص للشافعي (باب صلاة الكسوف جماعة) قوله (صفة) بضم المهملة وفي بعضها بالمعجمة وهي بالكسر وبالفتح جانب الوادي وضفتاه جانباه و (زورم) بفتح الزايين شر المسجد الحرام و (جمع) أي النساس لصلاة الكسوف (وعلى) هو ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب احدسادات بني هاشم كان يصلى لي يوم ألف ركمة ويدعي بالسجاد وكان أجل الناس وهو جد الحلفاء العباسية ولدليلة قتل على ابن أبي طالب رضي الله عنه فسمى باسمه ومات بالشام سنة عشر أو نمياني عشر ومائة . قوله (زيد بن أسلم) بلفظ أفعل التفضيل من هذا الاسناد مع شرح بعض الحديث في باب كفران

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قَيَامًا طَويلاً نَحُوا من قرَاءَة سَرَرَة الْبَقْرَة ثم رَكَعَ رَكَوعَاطَويلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قيَامَا طَويلاً وَهُودُونَ الْقيَامِ الْأُوَّل ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْأُوَّلَ ثُمَّ سَجَدَثُمَّ قَامَ قَيَامًا طَويلاً وَهُو دُونَ الْقيَام الْأُوَّل ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً وَهُوَدُونَ الرَّكُوعِ الْأُوَّل ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قيَامًا طَويلًا وَهُو دُونَ الْقيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَويلاً وَهُو دُونَ الرَّكُوع الْأُول ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّت الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتَانَ مَنْ آيات الله لَا يَخْسَفَانَ لَمُوتَ أَحَدُ وَلَا لَحَيَاتُه فَاذَا رَأَيْتُم ذَلَكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ الله رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامَكَ ثُم رَأْنْأَكَ كَعْكُمْتُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَمُهُ وَسُلَّمَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجُنَّةُ فَتَنَاوِلْتَ عنقودا ولو أَصَبته لَأَكُلتُم منه مَا بَقيَت الدُّنيا وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنظَرًا كَالْيُومِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَهَا النِّسَاءَ قَالُو ابْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قَيلَ

العشير فى كناب الإيمان. قوله ﴿ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ أى بالجماعة ليدل على الترجمة ﴿ وتكعكمت ﴾ بالكافين و بالمهملتين أى تأخرت وفى بعضها كعكمت ومرفى باب فع البصر الى الامام و ﴿ أفظع ﴾ أى أشنع ومرفى باب من صلى وقد امه تنور: قال البن بطال: اختلفوا فى صفة صلاة الكسوف فقال أبو حنيفة: ركعتان كسائر النوافل و الأئمة الثلاثة: ركعتان فى كل ركعة ركوعان وقدرو بت فيها أحاد بث مختلفة ، منها أنه صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين بثلاث ركعات فى كل ركعة و منها صلى أربع ركعات أحاد بث مختلفة ، منها أنه صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين بثلاث ركعات فى كل ركعة و منها صلى أربع ركعات

يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هَشَامَ بْنَ عُرُوةَ عَنِ امْرَاْنَهِ فَاطَمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْهَا وَبَنْ أَنْهَا قَالَتْ أَيَيْتُ عَائِشَةً رَضَى الله عَنْ أَسْهَا وَبَنْ قَالَتْ أَيَيْتُ عَائِشَةً رَضَى الله عَنْ أَنْهَا قَالَتْ أَيَيْتُ عَائِشَةً رَضَى الله عَنْ الشَّمْسُ فَاذَا النَّاسُ قَيَامْ عَنْهَا زُوْجَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاذَا النَّاسُ قَيَامُ يَعْمَ الشَّمْسُ فَاذَا النَّاسُ قَيَامُ يُصَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاذَا النَّاسُ قَائَمَةُ أَصَلِى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَاشَارَتْ بِيدَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتُ سَحَانَ الله فَقُلْتُ آيَةً فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَالْتَ فَقُمْتُ حَتَى تَجَلَّانِي وَقَالَتُ سَحَانَ الله فَقُلْتُ آيَةً فَاشَارَتْ أَى نَعَمْ قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَى تَجَلَّانِي الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله السَامِ الله السَامِ الله السَامِ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله السَامِ الله المَامَاءِ الله السَامِ الله السَامِ الله السَامِ الله السَامِ الله عَلَيْ الله المَلْ السَامَ الله المَامَ الله المَامَا المَامَ الله المَامَ المَامَ المَامَ الله السَامَةُ الله السَامَ الله المَامَانَ الله المَامَاءُ الله المَامَةُ الله المَامَانَ الله السَامَ المَامَةُ الله المَامَانَ الله المَامَانَ الله المَامَانَ الله المَامَانَ الله المَامَانَ المَامَانَ الله الم

فيه ومنها صلى بخمس ركمات ومنها صلى بست ركعات ومنها صلى بثمان ركمات أى كل ركعة فى جميعها وأصحها ما ذكره البخارى واحتبج الطحاوى لأسحابه بأنا رأينا سائر الصلوات مع كل ركعة سجدتان فكذا هذه الصلاة والجراب أن بعض الصلاة قد خصت بصفات تفارق سائرها كصلاة العيد وصلاة الخوف والجنازة ولم يكن ذلك إلا لورود الشرع به فكذا مانحن فيمه ولا مدخل للرأى فيه واما إراؤه الجنة والنار فيحتمل أن عئلا له فينظر اليهما بعينه كما مثل لهبيت المقدس حين كذبه الكفار فى الاسراء فنظر فجمل يخبرهم عنه وأما عدم أخذه صلى الله عليه وسلم منه فلأن طعام الجنة باق أبدا ولا يجوز أن يكون شيء من دار البقاء فى دار الفناء وأيضا أنه جزاء الاعمال والدنيا ليست بدار الجزاء وقيل لأنه لو تناوله ورآه الناس لكان ايمانهم بالشهادة لا بالغيب فلا ينفع حينئذ نفسا إيمانها (باب صلاة النساء مع الرجال) قوله ( الغشى ) بسكون الشين وبكسرها

ا حَدُّنَا زَائِدَةُ عَنْ هَشَامٍ عَنْ فَاطَمَةً عَنْ أَسَّاءً قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْ الشَّمْسِ اللهِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ هَشَامٍ عَنْ فَاطَمَةً عَنْ أَسَّاءً قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

وتثبديد التحتانية مر فى باب من أجاب الفتيا باشارة اليد مع شرح الحديث بأسره فتامله ففيه لطائف ﴿ باب من أحب العتاقة فى كسوف الشمس ﴾ والعتاقة بالفتح الحرية أى من أحب عتق رقيق سواه صدر الاعتاق منه أو من غيره . قوله ﴿ ربيع ﴾ وهو كالحسن فى جواز نزع اللام منه ﴿ ابن يحي ﴾ أبوالفضل البصرى مات سنة أربع وعشرين ومائة ﴿ وزائدة ﴾ فاعلة من الزيادة ابن قدامة و ﴿ هشام ﴾ أى ابن عروة و ﴿ فاطمة ﴾ أى زوجته بنت المنذر بن الزبير و ﴿ أسمام ﴾ أى

مِ السَّحِدُ صَلاَة الْكُسُوف في المُسجد جَرَبْنَ السَّاعيلُ قَالَ حَدَّثني مَالَكُ عَن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عَبد الرَّحْمَن عَن عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنْ بَهُوديَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقُ اللَّهُ أَعَاذَكِ اللهُ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَت عَائَشَةُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْعَذَّبُ النَّاسُ فِي قَبُورِهُمْ فَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَائِذًا بِالله منْ ذَلْكَ شُمَّ رَكَبَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاة مَرْكَبًا فَكَسَفَت الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضَحَى فَرَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَ انى الْحُجَر ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قيَامًا طَويلًا ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَـامَ قياماً طَويلاً وهُو َدُونَ الْقيَام الْأُوَّل ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوبِلا وَيُمَو دُونَ الرَّكُوعِ الْأُوْل ثُمَّ رَفَعَ فُسَجَدَ سُجُودًا طَويلاً ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قَيَامًا طَويلاً وَهُوَ دُونَ الْقَيَامِ الْأُولِ ثُمّ رَكُعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُورَ الْقَيَامِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السَّجُودِ الْأُولَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

مِ صَحَتُ لَا تَنْكُسِفُ الشَّمْسُ لَمُوتَ أَحَدُ وَلَا لَحَيَاتُهُ رَوَاهُ أَبُو بِكُرَّةً النَّسِي وَالْمُغَيْرَةُ وَأَبُو مُوسَى وَابِنَ عَبَّاسَ وَابِنَ عَمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُم حَكَرْمُنَا مُسَدَّدُ ١٠٠٢ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمَى عَن إِسَهَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُود قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسْفَانَ لَمُوتَ أُحَد وَلَا لَحَيَاتِه وَلَكُنَّهُمَا آيَتَانَ مِنْ آيَاتَ الله فَاذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا صَرْبُنَا ١٠٠٣ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي وَهَشَام بْن عُرُوةً عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتَ كَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بالنَّاس فَأَطَالَ الْقَرَاءَةُ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقَرَاءَةَ وَهَى دُونَ قَرَاءَته الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ دُونَ رُكُوعه الْأُوَّل ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَة الثَّانيَة مثل ذلك ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسَفَان لَمُوت أَحَد وَلَا لَحَيَاتِه وَلَكُنَّهُمَا آيتَان من آيات

جدتها بنت الصديق تقده و ا واعلم أن أعمال البركلها مندوبة عند الآيات لان بها يرفع الله البلاه عن عباده سيها فك الرقاب ( باب لاتنكسف الشمس ) قوله ( أبو بكرة ) أى الثقنى و ( فيس ) أى ابن حازم و ( أبو مسعود ) أى عقبة الانصارى و ( هشام ) أى ابن يوسف الصعانى

الله يريهمًا عبَادَهُ فَاذَا رَأَيتُمْ ذَلَكَ فَأَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاة

١٠٠٤ م سف الذكر في الْكُسوف رَوَاهُ ابن عَبَّاس رَضَى الله عَنْهُمَا صَرْمُنَا اللهُ عَنْهُمَا صَرْمُنَا اللهُ عَنْهُمَا صَرَمُنا اللهُ عَنْهُمَا صَرَمُنا اللهُ عَنْهُمَا صَرَمُنا اللهُ عَنْهُمَا صَرَمُنا اللهُ عَنْهُمَا صَرَفَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا صَرَفَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا صَرَفَا اللهُ عَنْهُمَا صَرَالهُ اللهُ عَنْهُمَا صَرَالهُ اللهُ عَنْهُمَا صَرَالهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمَا صَرَالهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا صَرَالهُ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا عَلَيْهُما مِنْ اللهُ عَنْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُما عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُما عَنْهُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُما عَلَيْكُولُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُما عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَاللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

ثُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا ِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعًا يَخْشَى أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطُولِ قِيَامٍ وَرَكُوعٍ وَسَجُودٍ رَأَيْتُهُ قَلَّهُ يَعْمُلُهُ وَقَالَ هَذَه الآيَاتُ الَّتَى يُرْسِلُ الله لَا تَكُونُ لَمُوت أَجَد وَلَا قَلَّمُ يَفْعُلُهُ وَقَالَ هَذَه الآيَاتُ الَّتَى يُرْسِلُ الله لَا تَكُونُ لَمُوت أَجَد وَلَا

تقدم فی باب و غسل الحائض رأس زوجها » و (معمر » بفتح الميمين ولفظ هشام بن عروة بالجر عطفا على الزهرى (باب الذكر فى الكسوف » قوله (بريعة » بضم الموحدة وكذا جده (أبو بردة » والاسناد بعينه مر فى باب فضل من علم و (فزعا » بكسر الزاى صفة مشبهة وبفنحها مصدر بمسى الصفة أو مفعول مطلق لمقدر (وتكون الساعة » بالرفع والنصب وهذا تمثيل من الراوى كانه قال فزعا كالخاشى أن تكون القيامة والا فكان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بان الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم وقد وعده الله إعلام دينه على الأديان كلها ولم يبلغ الكتاب أجله . النووى: وقد يستشكل هذا من حيث أن الساعة لها مقدمات كثيرة لابد من وقوعها كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والدجال وغيرها فكيف الحشية من قيامها حينتذ و يجاب بانه لعل هذا الكسوف كان قبل إعلامه صلى الله عليه وسلم خشى أن تكون الساعة وليس يلزم من ظنه أن الكسوف كان قبل إعلامه صلى الله عليه وسلم خشى أن تكون الساعة وليس يلزم من ظنه أن يكون صلى الله عليه وسلم خشى أن تكون الساعة وليس يلزم من ظنه أن يكون صلى الله عليه وسلم خشى ذلك حقيقة بل د بماخاف أن يكون نوع عذاب للامة فظن الراوى ذلك قوله ﴿ قط ) بفتح الفاف وضمها وبتشديد الطاء وتخفيفها و بفتحها و كسر الطاء المخففة وأما إذا كان بمنى حسب فهى مفتوحة ساكنة الطاء وهى لاتقع الا بعد الماضى المنفى فان قلت فى بعض النم مرابقه بدون كلة ما فا وجهه فلت: اما أن يكون حرف النفى مقدرا قبل رأيته كافى قوله النمة رأيته بدون كلة ما فا وجهه فلت: اما أن يكون حرف النفى مقدرا قبل رأيته كافى قوله

لَحَيَاتِهِ وَلَكُنْ يَخُوِفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ فَاذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَءُوا إِلَى ذَكْرِهِ وَدُعَانِهِ وَأَسْمَعْفَارِه

إِلَّ عَن اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَرَثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَاللَّهُ عَهُمَا اللَّهِ عَن اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرُثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسِ وَالْقَمَر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا يَسْكَسَفَانِ لَمَوْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسِ وَالْقَمَر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا يَسْكَسَفَانِ لَمَوْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسِ وَالْقَمَر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا يَسْكَسَفَانِ لَمُوتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسِ وَالْقَمَر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا يَسْكَسَفَانِ لَمُوتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسِ وَالْقَمَر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا يَسْكَسَفَانِ لَمُوتِ اللهَ وَصَلَّوا حَتَّى يَنْجَلَي

إِلَّ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أَمَّا بَعْدُ. وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ اللَّهِ الْمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أَمَّا بَعْدُ. وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

تعالى « تفتؤ تدكر بوسف » و اما أن وأطول» فيه معنى عدم المساواة أى عالم يساو قط قيا مارأ يته يفعله أو تعلم عنى حسب أى صلى فى ذلك اليوم فحسب باطول قيام رأيته يفعله أوانه بمعنى أبدا وهيه استحباب اطالة السجود ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيها تطويله لان الربادة من الثقة مقبولة رباب الدعاء فى الخسوف في قوله (ابو الوليد ) بفتح الو او الطبالسي و (زائدة ) من الزيادة (وزياد) بكسر الراى و خفة التحتانية (ابن علاقة ) بكسر المهملة و خفة اللام و مالقاف و (المغيرة ) بضم الميم وكسر ها ماللام ودونها نقدموا مرارا (باب قول الامام أما بعد ) سبق تحقيقه فى كتاب الجمعة فى باسمن قال فى الخطمة أما بعد ، قوله (قال أنو أسامة ) أى حماد و همنا ذكره المخارى تعليقا و ثمت دكره مسندا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَدَ اللهَ بِمَا هُوَ وَهُ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَدَ اللهَ بِمَا هُو وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَدَ اللهَ بِمَ قَالَ أَمَّا بَعْد

المداد المن عامر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونَسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ اللهُ عَنْهُ أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْحُسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَنَّ بَعْمُ رَكُولُ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَى بِمْ رَكُعَتَيْنِ وَخَرَجَ يَحُرُّ وَذَاء هُ حَتَى الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله وَإِنَّهُمَا وَالْعَمَر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله وَإِنَّهُمَا وَالْعَمَر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله وَإِنَّهُمَا وَالْعَمْ وَالْقَمَر آيَتَانِ مَنْ آيَاتِ الله وَإِنَّهُمَا وَالْعَمْ وَالْقَمَر آيَتَانِ مَنْ آيَاتِ الله وَإِنَّهُمَا وَالْعَمْ وَالَعْ وَاللهُ وَالْمَالُولُ وَالْوَا وَادْعُوا حَتَى يُكَمْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَر آيَتَانِ مَنْ آيَاتِ الله وَإِنَّا كَانَ ذَاكَ فَصَلُوا وَادْعُوا حَتَى يُكْشَفَ

فتأ، لم ﴿ اب الصلاة في كسوف القهر ﴾ قوله ﴿ مجود ﴾ من غيلان بفتح المعجمة وسكون التحتانية مر في باب النوم قبل النشاء و ﴿ سعيد من عامر ﴾ أو محمد الضبعي ضم المعجمة وفتح الموحدة أحد الأعلام النصري مات سنة ثمان و ثما نبن ، قوله ﴿ ثاب ﴾ بالمثاثة قبل الألف أي اجتمع قال امن بطال : اختلفوا في خسوف القمر هل يجمع له الصلاة وقال الشافعي وأحد : يجمع فيه كما يجمع في كسوف الشمس سواء ، محتجين بقول «فاذا كاز دلك نصلوا » قال وقد عرفنا كيف الصلاة في أحدهما ف كان ذلك دليلاعلى الصلاة عند الآخري والى هذا المهنى أشار البخاري في ترجمته وكذلك ذكر كسوف الشمس وترجم عليه الصلاة في كدوف القمر استغناء بذكر احدهما عن الآخر وقال مالك والكوفيون لا يجمع في عليه الصلاة في كدوف القمر استغناء بذكر احدهما عن الآخر وقال مالك والكوفيون لا يجمع في عليه الصلاة في كدوف القمر استغناء بذكر احدهما عن الآخر وقال مالك والكوفيون لا يجمع في عليه الصلاة في كدوف القمر استغناء بذكر احدهما عن الآخر وقال مالك والكوفيون لا يجمع في الم

مَا بِكُمْ وَذَاكَ أَنَّ ابْنَا لَلنَّى صَلَّى اللَّهِ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ مَاتَ يَقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالً

مِ سَتِ الرَّكُعَةُ الْأُولَى فِي الْكُدُوفِ اطُولُ صَرَبُنَا مُمَّوُدٌ قَالَ حَدَّنَا الْمُدَالُ سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النَّي صلَّي الله عليه وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَات فِي سَجْدَتَيْنَ الْأُولُ

ا بِهِ الْقَرَاءَة فِي الْكُسُوفِ صَرَبُنَا مُحَدُّ بِنُ مَهْرَانَ قَالَ المِهِ حَذَّتُنَا الْوَلَيْدُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ بَمُر سَمِعَ أَبْنَ شَهَاب عَن عَرُوةً عَنْ عَائشَةً

القمر لكن يصلى فرادى ركعتين كسائر النوا فلقائوا كسوف القمر يقع أبدا و لايخلو منه عام وكسوف الشمس نادر ومحال ان يكون كموف القُمر مألوفا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجمعله مدة حياته ولم يبلغنا عنه انه جمع له ولا عن أحد بمن بعده ويمكن الذيكون تركه الجمع فيه رحمة المؤمنين لئلا تخلو بيوتهم بالليل فيتخطفهم الناس ويسرقونهم وأيضا يشتر الاجتماع فى الله إلى سيما اذا كانوا نياما فيثقل عليهم الخروج ﴿ باب الركعة الاولى أطول ﴾ قوله ﴿ محمود ﴾ أى ان غيلان ﴿ وأبو أحمد ﴾ محمد بن عبدالة الزبيرى بضم الزاى وليس من ولد الزبير بن العوام ولامولى لهم مرفى باب المكث بين السجد تين قوله ﴿ سجدتين ﴾ أى ركعتين والأول أى الركرع الأبول أطول من الثاني وكذا الثاني من الثالث والثالث من الرابع و في بعضها الأولى أى الركعة الأولى ﴿ باب الجهر بالقراءة في الـكسوف ، قوله ﴿ مُحَدِّبْنَ مهران ﴾ بكمسرالميم ﴿ والوليد ﴾ بفتح الواو ابن مسلم ضد الكافر تقدما فى باب وقت المغرب ﴿ وعبد الرحمن رَضَىَ اللهُ عَنْهَا جَهُرَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَى صَلَاة الْخَسُوفَ بَقَرَأُءَتُه فَاذَا فَرَغَ مِن قَرَاءَته كَبُرُ فَرَكُعَ وَإِذَا رَغَعَ مِنَ الْرَكَعَة قَالَ سَمَعَ اللهَ لَمَن حَمَدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَدْثُمُ يُعَاوِدُ الْقَرَاءَةُ فَى صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَرْبُعَ رَكَّعَات فَى رَكْعَتَيْنَ وَأَرْبُعَ سَجَدَات . وَقَالَ الْأُوزَاعَى وَغَيْرُهُ سَمَعْتُ الزَّهْرَى عَن عُرُوهَ عَنْ عَأَئْشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنْ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْد رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مَنَادِياً بِالصَّلَاةُ جَامِعَةً فَتَقَدُّمَ فَصَلَّى أَرْبِعَ ركعاًت فى رَكْمَتَيْن وَأَرْبُعَ سَجَدَات. وَأَخْبَرَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بِنَ نَمْر سَمْعَ ابنَ شَهَاب مثلَهُ . قَالَ الزَّهْرِيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ أُخُوكَ ذَلكَ عَبْدُ الله بنَ الزَّبيُّر مَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ السَّبْحِ إِذْ صَلِّي بِالْمُدَينَةِ قَالَ أَجَلَ إِنَّهُ أَخْطَأُ السَّنَّةَ . تَا بَعَـهُ و ، ر و ، و و ر ، ر و ر ، و ، و و ، و عن الزُّه و ي في الجهر سفيان بن حسين وسليان بن كثير عن الزُّهري في الجهر

بن نمر ﴾ بفتح النون و كسر الميم وبالراء اليحصى بفتح التحتانية وسكرن المهملة وباهمال الصاد المفتوحة والمكسورة وبالموحدة : قوله ﴿ وقال الأوزاعى ﴾ عطب على حدثنا الن نمر لانه مقول الوليد ولفظ وأربع منصوب عطفاعلى اربع . قوله ﴿ وقال ﴾ أى الوليدوا نما ادخل الوار فى ﴿ واخبر فى ﴾ ليعطف على ما سبق منه كأنه قال أحبر فى كذا وأخبر فى . قوله ﴿ اخوك ﴾ الخطاب المروة بن الزبير مرفى بالمخطبة الامام فى الكمام فى الكمام فى الكمام فى الكمام فى الكمام فى الكمام فى المناب كثير ﴾ بالمثلثة العبدى بسكون الموحدة ﴿ وسفيان بن حسين ﴾ الواسطى

وفال النسائي ليس بهما بأس الا في الزهرى أقول و يختمل في المتابعات ما لا يحتمدل في الأصول قال ابر بطال: اختلفوا في الجهر فيها فقال أحمد: بحهر بها وقال الائمة الثلاثة بالاسرار محتجين بما نقدم من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قرأ نحوا من سورة البقرة ولو جهر فيها لم يقل نحوا منها وما ساقه البخاري من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب ولم يذكر عنه الجهر برد رواية ابن بمر عنه بالجهر فيبقي ابن كثير وابن حسين وليسا بحجة في الزهرى لضيفهما ثم نقل أهل المدينة خلف عز ساف \_ السر فيها نقلام تصلا. الخطابي قول المثبت أولى مزقول النافى وقد أثبتت عائشة الجهر ومن الجائز أن ابن عباس لم يسمع إما لأنه كان في آخر الصفوف أو لعائق عاقه عن ذلك وقال أيضا لكن ليس في الحبر الذي روته عائشة ذكر الشمس والله سيحانه و تعالى أعل

Carrerrerrer al

# بنيالي الحالي المالية المالية

رَ مَا عَدَدُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

## أبواب سنجو د القُرآن

قوله بزعدر ) عصم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة على الاصح والراء محدان حمفر من في باب ظلم دون ظلم (وابو اسحق) أي السبعى في باب الصلاة من الإيمان (والاسود) بفتح الهمزة في اب من ترك بعض الاحتبار: قوله (شبخ) قبل هو أمية بن خاص وقد قنل يوم بدر كاورا ولم يكي أسلم قط وقبل الوليد بن المغيرة: قوله ( بعد ) بالضم أي بعد ذلك اعلم أن فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان محردا عن القرائ المعينة للوجوب ونحوه يدل على الندب على الصحيح عنه الشافعة فلهدا قالو النسجدة النلارة مندوة وهي سنة الفارى والمستمع وكذا فلدا مع ليكر لا ينأكد في حقيه الشافعة فلهدا قالو النسجدة النلارة مندوة وهي سنة الفارى والمستمع وكذا فلدا مع ليكر لا ينأكد في حقيه

المَّن سَجْدَة النَّجْمِ قَالَهَ أَن عَبَّاسِ رَضَى الله عَهْماً عَن النبي صلى الله عبدة النبم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّمَا حَفْض بْنُ عُمَر قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ ١٠١٣ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَرَةَ النَّجْمِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ الله رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَرَا أَنُورَةَ النَّجْمِ الْأَسُودَ عَنْ عَبْدِ الله رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَرَا أَنُورَةَ النَّجْمِ الْأَسُودَ عَنْ عَبْدِ الله رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَرَا أَنُورَةً النَّجْمِ فَسَالًا فَعَنْ الْقَوْمِ لَللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُ أَنْ النَّيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَمِ لَلْهُ وَالْتَالَمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وهى واجبة عدا لحنفية واختلفوا فى عددها فقال الشافعى: اربع عشرة منها سحدتان فى الحج و ثلاثة فى المفصل و لا سجدة فى صلتلاوة بل هى سجدة شكر و مالك: احدى عشرة اسقط سجدات المفصل و قال لا سجدة فيه و أبوحيفة . أربع عشرة و إسما أثنتا سجدة ص ولم يثبنا الا الاولى من الحج ، وقال ابن سريج هى خمس عشرة أثبت الحريع قالوا و فيه أن من خالف النبي صلى الله عليه و سلم استهزاء به كافر يعاقب فى الدنيا و الآخرة . توله (سايمان بن حرب) بفتح المه لمة و سكون الراف و بالموحدة و ((أبوال مهال بمنهم النون قدما قوله ((عرائم السجود)) به بي مرااسجدات المأمور بها و المربحة فى الأصل عقد القالب على الشيء من السجدات المأمور بها و المربحة فى الأصل عقد القالب على الشيء منه المولاد و المربعة فى الأصل عقد القالب على الشيء و المربعة فى المولاد و المربعة فى الأصل على الشيء و المربعة فى المولاد و المولد و المولد و السجدات المأمور بها و المربعة فى المولاد و المولد و

حَصَّى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعُهُ إِلَى وَجْهِ وَقَالَ يَكُفِينِ هَذَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعَدُ قُتُلَ كَافِرًا السَّيْنَ مَعَ الْمُشْرِكَيْنَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسَ لَيْسَ لَهُ وُضُو السَّيْنَ مَعَ الْمُشْرِكَيْنَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسَ لَيْسَ لَهُ وُضُو السَّيْنَ مَعَ الْمُشْرِكَيْنَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسَ لَيْسَ لَهُ وُضُو السَّيْنَ مَعَ الْمُشْرِكَيْنَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسَ لَيْسَ لَهُ وَضُو اللهُ عَلَيْهُ وَسَعَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَعَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ عَلَى وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلَونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ عَالَيْهُ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلَونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَاللهُ مَرْكُونَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ثم استعمل لكل أمر محتوم وفي الاصطلاح ضد الرخصة التي هي ما ثدت على خلاف الدابل لمدر قوله ﴿سجد﴾ وذلك كان موافقة لداود صلوات الله عليه وشكرا لقبول تومته فاله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال سجدها أخى داود توبة و محن نسجدها شكرا . قوله ﴿ من النَّهُ مَ ﴾ أى الحاضرين مجلس القراءة ﴿ باب سجود المسلمين مع المشركين ﴾ قوله ﴿ على وضوم ﴾ وفي نعضها على غير وصو. والصواب اثباب عير لأن المعروف عن ان عمر أنه كان يسجد على غير الوضو. قال سميد ابن جبيركان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الما. ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجه وما يتوضأ ودهب فقها. الامصار الى أنه لا يجوز سجود التلاوة الا على وضوء. قال ابن بطال: ان أراد البخارى الاحتجاج على قول ابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه لأن سجودهم لمبكن على وجه العمادة لله تعالى وإنماكان لما القي الشيطان على لسانه صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن ترتجى بعد قوله تعالى « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم فلما علم صلى الله عليه وسلم ما ألقى على لسانه حز زله فانزل الله تعالى تسلية له عما عرض له هوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا إذا تمني القي الشيطان في أمنيته» أي إذا تلا التي الشيطان في تلاوته فلا يستنبط من سجودهم جواز السجود على غير الوصو. لأن المشرك نجس لا يصح له الوضو. ولا السجود الا بعد عقد الاسلام وان أرادالرد على ان عجر بقوله هو المشرك نجس ليس له وضوء، فهوأشبه بالصواب. قوله ﴿ والمشركون﴾ أى مزكان حاضرا قراءته. فان قلت من أين علمَ الراوى أن الجن سجدوا . قلت اما باخبار الرسول له أو بازالة الله الحجاب،

وَالْجِنْ وَالْإِنْسُ . وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ الْمَعْنَ وَالْإِنْسُ . وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ الْمَعْنَ وَ وَلَا يَعِي مِنْ وَرَا اللّهِ عِنْ وَلَا اللّهِ عِنْ وَاللّه عِنْ وَاللّه عِنْ وَاللّه عِنْ وَاللّه عِنْ وَاللّه عَنْ وَاللّه وَاللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَنْ وَاللّه عَنْ وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى ال

فان قلت لفظ الانس مكرر بل لفظ الجن أيضا · قلت هو إجمال بعد تفصيل نحو تلك،عشرة كاملة فان قلت لم سجد المشركون وهم لا يعتقدون القرآن · قلت قيل لأنهم سمعوا أسماء أصنامهم حيث قال أفرأيتم اللابِت والعزى . قال القاضي عياض : كان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود أنها أول سجدة نزلت وأما مايرويه الاخباريون أنسببه ماجرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على الأصنام بقوله تلك الغرانيق العلا فباطل لايصح لانقلا ولاعقلا لأن مدح إله غيرالله كفر ولا يصحنسبة ذلك الىرسولالله صلى الله عليه وسلم ولا أن يقوله الشيطان بلسانه حاشاه منه أقول وهذاهو الحقوالصواب. قوله ﴿ ابن طهمان ﴾ بفتح المهملة وسكون الهاءو بالنون ابراهيم مر في باب تعليق القذو فى المسجد ﴿ باب من قرأ السجدة ﴾ أى آية السجدة قوله ﴿ سلمان أبو الربيع ﴾ بفتح الراء مر في اب علامات المنافق و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن عبدالله بن خصيفة ﴾ بضم المعجمة وفتح المهملة في باب رفع الصوت في المساجد ﴿ و يزيد ﴾ أيضا من الزيادة وهو ابن عبد الله بنقسيط بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون التحتانية وبالمهملة الليثي مات سنة اثنتين وعشرين ومائة . قوله ﴿ زعم ﴾ هو يطلق على القول المحقق وعلى المشكوك فيه والأول هو المراد ﴿ ولم يسجد ﴾ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلت ما وجه التلفيق بينه وبين حديث عبد الله المتقدم . قلت قال الخطابي: وجهه أنه يدل على الاباحة وأنه ليس بواجب وذهب قوم الى أن المستمع بالخيار وليس كذلك القارى. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ههنا مستمع وثمت قارى. قال ابن بطال: الحديث حجة لمن قال انها سنية ح إذ لوكانت واجبة لمساتركها . وقال الطحاوى يمكن أنه قرأها فى وقت لايحل فيه السجود أو أنه كان

إِيَاسِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبْنُ أَبِي ذَنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطُ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجِمِ فَلَمْ يَسَجَدُ فِيهَا

١٠١٧ مَسْلِمُ وَمُعَاذُ بِنُ وَصَالَةَ قَالَا السَّمَاءُ انشَقَت صَرَّنَا مُسْلِمٌ وَمُعَاذُ بِنُ وَصَالَةَ قَالَا السَّمَاءُ انشَقَت مَرْتَنَا مُسْلِمٌ وَمُعَاذُ بِنُ وَصَالَةَ قَالَا السَّمَاءُ انشَقَت مَرْتَنَا هُمَامٌ عَن يَحْيَى عَن أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبا هُرَيْرَةً أَبا هُرَيْرَةً أَبا هُرَيْرَةً أَلَمُ أَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ لَوْكُمْ أَرَالنَّيِّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ لَمُ أَسْجُدُ مَا فَقُلْتُ يَا أَبا هُرَيْرَةً أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ لَوْكُمْ أَرَالنَّيِّ وَسَلِّمَ لِيَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ لَمُ أَسْجُدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ لَمُ أَسْجُدُ

ن سَجَدُ الْمَا مَنْ مَسْعُود الْقَارِي، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود لِتَمْيَم بْنِ حَذْلِمَ اللهُ عَلَامٌ فَقَرَأً عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ اسْجُدْ فَانَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا صَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّ تَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّ تَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّ تَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ

على غير طهارة ﴿ باب سجدة إذا السهاء انشقت ﴾ قوله ﴿ سجد فيها ﴾ وفى بعضها بها والباء للظرفية و ﴿ سنجد ﴾ أى فى هذه السورة واحتج به من قال بالسجود فى المفصل وهذا يرد ماروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد فى المفصل منذ تحول الى المدينة لأن أيا هريرة كان اسلامه بالمدينة وقال الكوفيون النظر أن لا يكون في هذه السورة سجود لان قوله تعالى «وإذا قرى، عليهم القرآن لا يسجدون » اخبار لا أمر وسجدة التلاوة إنما هى فى موضع في مرضع الإخبار فانما هو تعليم فلا سجود فيه ﴿ باب من يسجد بسجود القارى ، ﴾ ووله ﴿ لتميم في الفوقانية ﴿ ابن حدلم ﴾ بالمهملة المفتوحة ثم المعجمة الساكنة وفتح اللام أبو سلمة الضى ، قوله ﴿ امامنا فيها ﴾ أى فى السجدة

كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم يَقُراً عَلَيْنا السُّورةَ فَيِها السَّجَدَة فَيَسَجَدُ وَنَدَجَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنا مُوضَعَ جَبُهَ يَهِ لَـ مَصُورُ انْ كَاناً مَا إِنّا اللهِ ا

إِلَّ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدِيّ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدِيّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدِيّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدِيّ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدِيّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْ الللهُ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْ

فَنَرْدُحِمَ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لَجَهْتَهِ مَوْضَعًا يَسْجَدُ عَلَيْهِ

مَنْ رَأَىٰ أَنَّ اللهَ عَزْ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ السَّجُودَ وَقَيلَ لِعِمْرَانَ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ

يعنى القارى، هو الامام أى المتبوع والمستمع هو التابع له ولهدا ينأ كد السجود على المستمع اذا سجد القارى، وله ( فشر ) بكسر الموحدة و سكون المعجمة الضربر أبو عد الله البغدادى و (على بن مسهر ) بضم الميم وسكون المهملة وكسر إلها، مر فى باب مباشرة الحيائين ، قوله (احدنا) أى بعضنا وليس المراد منه كل واحد ولا واحدا معينا . قال ابن بطال : فيده الحرص على فعل الخير والمسابقة اليه وفيه لزوم منابعة أفعاله صلى الله عليه وسلم و يحتمل أن يكون سجدوا عند ارتفاع الناس وباشروا الارض وأن يسجدوا بلوغ طاقتهم من الايما، فى ذلك ( باب من رأى ان الله تعالى لم يوجب السجود) قوله (لعمران) بكسر المهملة وابن حصين كا بضم المهملة ثم مرضه فنها وسكون التحتانية و بالنون من فى التيم كانت الملائكة تسلم عليه من جوانب بيته فى مرضه قوله (لها) أى للقراءة أى لا يكون مستمعا فنال عمران أرأيت الوجوب لو جلس لها وهو استفهام فى معنى الانكار يعنى لا يجب عليه أيضا لو كان مستمعا ولفظ كا نه كلام البخارى أى

لَا يُوجِبُهُ عَلَيْهُ وَقَالَ سَلْمَانُ مَا لَهٰذَا غَدُوْنَا وَقَالَ عُثْمَانُ رَضَى اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعْمَا وَقَالَ الزُّهْرِیُ لَا یَسْجُدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ طَاهِراً فَاذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَر فَاسْتَقْبِلِ الْقَبْلَةَ فَانْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ سَجَدُتَ وَأَنْتَ فِي حَضَر فَاسْتَقْبِلِ الْقَبْلَةَ فَانْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ السَّجُدُتَ وَأَنْتَ فِي حَضَر فَاسْتَقْبِلِ الْقَبْلَةَ فَانْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ السَّعَرُ مَنْ وَهُمُكَ وَكَانَ وَجُهُكَ وَكَانَ وَجُهُكَ وَكَانَ وَجُهُكَ وَكَانَ وَجُهُكَ وَكَانَ وَجُهُكَ وَكَانَ وَيُعْمَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجُ أَخْبَرَهُمْ قَالَ إِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ التَّيْمِي عَنْ رَبِيعَةً وَلَى السَّاسُ اللهُ عَنْ وَيُعْقَلَ الْهُ عَنْ وَيَعْقَلَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْ وَيَعْقَ مَنْ خِيارِ النَّاسِ الْنَاسِ عَبْدُ اللهُ بْنِ الْهُدُيْرِ النَّيْمِي قَالَ أَبُو بَكُرْ وَكَانَ رَبِيعَةُ مَنْ خِيارِ النَّاسِ عَبْدُ اللهُ بْنِ الْهُدُيْرِ النَّيْمِي قَالَ أَبُو بَكُرْ وَكَانَ رَبِيعَةُ مَنْ خَيَارِ النَّاسِ عَبْدُ اللهُ بْنِ الْهُدُيْرِ النَّيْمِي قَالَ أَبُو بَكُرْ وَكَانَ رَبِيعَةُ مَنْ خَيْرِ النَّاسِ عَبْدُ اللهُ بْنِ الْهُدُونَ وَلِيعَةُ مَنْ خَيْرَ النَّاسِ عَبْدُ اللهُ عَنْ وَيَعْلَ أَنْ وَمُ الْمُعْتَعَ عَلَى الْمُنْ فَلَا أَيْكُ وَكَانَ رَبِيعَةُ مَنْ خَيْلَ اللّهُ عَنْ وَيَعْلَ الْمُعْتَعِ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمُعْتَ عَلَى الْمُنْتِيلِ

كأن عمران لا يوجب السجود المستمع فعده على السامع بالطريق الأولى . قوله (سلمان) أى الفارسى (والهذا) ما نافية وهذا إشارة المالسماع أى فاغدونا لا جزالسماع في كانه أراد بيان انا لم فسجد لانا ما كنا قاصدين السماع . قوله (إنما السجدة على من استمهما) أى لا على السامع والفرق بينهما أن المستمع من كان قاصدا السماع ، صفيا والسامع من اتفق شاعه من غير القصد اليه . قوله (راكبا) أى فى السفر بقرينه كونه قسما افوله في خضر والركوب كماية عن السفر لان انسفر مستازم له و (فلا عليك) أى لا بأس عليك أن لا تستقبل القبلة عدد السجود . قوله (السائب) باهمال السين (ابت يزيد) من الزيادة مرفى باب استمال فضل وضوء الناس (والفاص) هو الذي يقرأ القصص ولعل سببه أنه ليس قاصدا لقراءة القرآن . قوله (أبو بكر) هو عبد الله بن عبيد الله بن القرقانية أي مليكة مصغر الملكة في باب خوف المؤمن أن نجيط عمله و (عثمان النيمي) بفتح الفوقانية القرشي و (ربيعة) بفتح الراء (ابن عبدالة بن الهدير) بضم ألها ، وفنح المرمة واسكان المثناة من القرشي و (ربيعة) بفتح الراء (ابن عبدالة بن الهدير) بضم ألها ، وفنح المرمة واسكان المثناة من القرشي و (ربيعة المراء والمنان المثناة من المدير) بفتح المراء والمنان المثناة من المدير والمنان المثناة من المديرة والمنان المثناة والمنان المثناة والمنان المثناة والمنان المثناة من المديرة والمنان المثنان المثناة والمنان المثناة والمنان المثناة والمثناة والمثنا

بسورة النَّحل حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجدَة نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَت . ، وورو ، وأرد وأراً بها حتى إذا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا بَمْرُ بِالسَّجُو د الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا بَمْرُ بِالسَّجُو د فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عَمَرَ رَضَى اللَّهُ عنه . وزَادَ نَافع عَن ابن عَمَرَ رَضَى الله عَهْمَا إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السَّجُودَ

ا سَحْثُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ في الصَّلَاة فَسَجَدَ بها صَرَّنًا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا السَّجِدة في معتمر قَالَ سَمعت أبى قَالَ حَدَّتَنَى بَكُرٌ عَن أبى رَافع قَالَ صَلَّيتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةً

تحت وبالراء التابعي الجليل المدنى مات شنة أربع وخمسين • قال الكلاباذي روىعنه حديث وقوف في كتاب سجود القرآن . قوله ﴿عما حضر﴾ متعلق بقوله أخبرنم . فان قلت حرفاجر بمعنى واحد الايتملقان بفعلواحد فماوجهه . قلت: الأول يتعلق بمحذوف أى أخبر نى راوياعن عثمان عن حضوره بجلس عمر رضى الله عنه . قوله ﴿ بالسجود ﴾ أى بآية السجود ولفظ ﴿ ولا أَنَّم عليه ﴾ دليل صريح في عدم لوجوب وهذاكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد وكان اجماعا سكرتيا علىذلك وكذا لفظ ﴿ لَمْ بِهْرِضَ ﴾ دليلآخر , فان قِلْت الحنفي قائل بعدم الفرضية إذ الفرض عنده غير الواجب . قلت: هذا اصطلاح جديد لم تكن الصحابة يتخاطبون به . قوله ﴿ وزاد نافع ﴾ أى قال ابنجريج وزاد وهذا موقوف لا مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قال ابن بطال احِتْج الحنفية بقوله تعالى هو إذا قرى. عليهمالقرآن لا يسجدون» والذم لا يتعلق الا بترك الواجبات وبقوله تعالى «واسجد واقترب» فأجيب بأن الذم متعلق بمدم الايمان لقوله « لا يؤمنون » وبعدم السجود معا لأنهم لو سجدوا ألف مرة مع كونهم كيفارا لكان الذم لاحقاً بهم واما لفظ ﴿ واسجد ﴾ فهوأمر بالصلاة وتعليم له بالسجود فيها لأن سجود القرآن إنما هو فيما جاء بلفظ الحبر ﴿ باب من قرأ السجدة

الْعَتَمَةُ فَقَرَاً إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذَهُ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَنِ الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فَيها حَتَى الْقَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فَيها حَتَى الْقَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَكَدُ مَوْضِعاً للسُّجُودِ مِنَ الزِّحامِ صَرَّتُ صَدَقَةُ قَالَ اللهُ عَنْ عَبَيْدُ الله عَنْ أَلْفِع عَنِ ابْنُ عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْ عَبَيْدُ الله عَنْ أَلْفِع عَنِ ابْنُ عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيها السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيها السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَى مَا يَعْدَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيها السَّجْدَةُ فَيسُجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَى مَا يَعْدَلُهُ مَا لَمُوضِع جَبْهَةِ

في الصلاة ﴾ قوله (معتمر ) بضم الميم الآولي وكسر الثانية ابن سليمان مرفى باب من خص بالعلم و ( بكر ) أي ابن عبد الله المرزى و ( أبو رافع ) بالفاء والمهملة نفيع بضم البنون وفتح الفاء في بابت عرق الجنب في الفسل . قوله (ما هذه ) أي ماهذه السجدة التي سجدت بها في الصلاة و ( القاه ) بالقاف أي أموت لأن المراد لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لا يكون الا بالمرت . قال ابن بطال : هذا حجة لقول الشافعي حيث يسجد للتلاوة في الصلاة المكتوبة وكره مالك قراءة السجدة في الصلاة المفروضة سرية وجهرية وروى عن أبي حنيفة أنه لا يقرأها في السرية و يقرأها في البالم والعظة الماليل و ( يحي ) أي القطان واختلفوا فيمن لا يقدر على السجود على الأرض فقال أخد والكوفيون : يسجد على ظهر أخيه . وقال مالك يمسك عن السجود فأذا رفعوا سجد

# بنيرال المحالي المحالية المحال

# كتاب التقصير

إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَاصِم وَحُصَيْنَ عَنْ عَكْرِ مَةً عَنِ ابْنِ عَبَّسِ التَّعْبِ وَسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَةً عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ وَسَى التَعْبِ التَّعْبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَةً عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ وَصَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَةً عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ وَصَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَةً عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَةً عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَةً عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَةً عَشَرَ يَقُصُرُ فَنَحْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَةً عَشَرَ يَقُصُرُ فَلَحُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَةً عَشَرَ يَقُصُرُ فَلَحُونُ فَرَجْنَا عَرَبُنَا وَإِنْ زِدْنَا أَيْمَ مَنَا صَرَبُنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا ١٠٢٤ عَنَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ خَرَجْنَا عَرَبُنا عَرَبُنا عَلَيْهِ وَلَا حَدَّنَا عَلَيْهُ وَلَا حَدَّ فَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ خَرَجْنَا

### كتاب التقصير

(باب ما جاء في التقصير ) أى تقصير الصلاة . قوله (حتى يقصر ) فان قلت حتى الناصبة للمضارع تكون بمعنى كي أو كلى وههنا لا يصح كون الاقامة سيبا للقصر ولا القصر غاية للاقامة قلت الأول صحيح إذ عدد الآيام سبب أى معرف لجواز القصر أي الاقامة الى تسعة عشر يوما سبب لجوازه لا الزيادة عليها قان قلت الاقامة زائدة على ثلاثة أيام مانعة من القصر . قلت المراد منها هنا المكث . قوله (عاصم ) أى الاحوال مر في كتاب الوضوء و (حصين بضم المهملة الاولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون في آخر كتاب مواقيت الصلاة . قوله (تسعة عشر ) أى يوما وهذا فيما كان الرجل يتوقع قضاء حاجته يوما فيوما حتى معنى هذا القدر . فان قلت المشهوو عن الشافية ثمانية عشر يوما ، قات له له اعتبر معها يوم النزول معنى هذا القدر . فان قلت المشهوو عن الشافية ثمانية عشر يوما ، قات له له اعتبر معها يوم النزول

مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةَ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكَّعَتَيْنِ حَتَى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةَ قُلْتُ أَقَمْتُمْ عَكَةَ شَيْئًا قَالَ أَقْنَا بِهَا عَشْرًا لَمُ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْيَ عَنْ عَبِيدِ اللهِ وَعَى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الله رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَالْمَ اللهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللهُ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الله رَضَى اللهُ عَنْهُ وَالْمَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِه ثُمَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْمَ حَدَّيْنَ وَأَبِي بَكُر وَعُمَر وَمَعَ عُثْانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِه ثُمَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدَ وَاللهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ عَنْ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَعْ عَثْهَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِه ثُمَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ المُلْوالِهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ ال

أوالارتحال قوله ﴿عَيِينِ أَبِي اسعق الحضر في البصري النحوي مات سنة ست وثلاثين ومائة قوله ﴿عشرا﴾ أي عشرة أيام ، فإن قلت اليه م مذكر فلم حذف التا. من العشر . قلت المهيز إذا لم يكن مذكورا جاز في العدد التذكير والتأنيث قالوا معناه انه أقام في مكة وحواليها لا في مكة فقط إذكان ذلك في حجة الوداع وقدم ، كمة في الرابع وأقام بها الحامس والسادس والسابع وخرج منها في الثامن الى مني وذهب الى عرفات في التاسع وعاد الى مني في العاشر فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر و نفر في الثالث عشر الى مكة وخرج الى المدينة في الرابع عشر وكان يقصر الصلاة فيها كلها . قال ابن بطال: إنما أقام صلى القاعليه وسلم تسمة عشر يو ما يقصر لانه كان محاصرا الطائف أو حرب هو ازن فجعل ابن عباس هذه المدة حدا بين التقصير والاتمام وهذا مذهب تظرد هو به وأما الفقها، فهم يقولون إنه صلى الله عليه وسلم كان في هذه المدة غير عازم على الاستقرار لأنه كان ينتظر الفقها، فهم يقولون إنه صلى الله عليه وسلم كان في هذه المدة غير عازم على الاستقرار في حديث أنس إن اقامته بمكة لم تمكن استيطان لها لئلا يكون رجوعا في المجرة ﴿ باب الصلاة في حديث أنس إن اقامته بمكة لم تمكن استيطان لها لئلا يكون رجوعا في المجرة ﴿ باب الصلاة أنت لم يصرف وكتب بالياء . قوله ﴿ صدرا ﴾ أي في أول خلافته وهو ست سنين أو نمان سنين على خلاف فيه وأتمها بعد ذلك لأن القصر والاتمام جائزان ورأى ترجيح الاتمام لأن فيه زيادة على خلاف فيه وأتمها بعد ذلك لأن القصر والاتمام جائزان ورأى ترجيح الاتمام لأن فيه زيادة على خلاف فيه وأتمها بعد ذلك لأن القصر والاتمام جائزان ورأى ترجيح الاتمام لأن فيه زيادة على خلاف فيه وأتمها بعد ذلك لأن القصر والاتمام جائزان ورأى ترجيح الاتمام لأن فيه زيادة

ا بْنَ وَهْبِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْن صَرَّتُ فَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِد عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ ٢٧٠ سَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بَنَ يَزِيدَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنَى أَدْبَع رَكَعَات فَقيلَ ذَلِكَ لَعَبْدَ الله بْنِ مَسْعُود رَضَى اللهُ عَنْهُ فَاسْتُرْجَعَ مُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّم بَيْنَ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ أَرْبَع رَكُعَان وَصَلَّانِ وَصَلَّيْتُ مَعَ الله عَنْهُ عَمْدَ بْنِ الْفَطَابِ رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْتُ وَصَلَّانِ مَعْ الله عَنْهُ عَمْدَ بْنِ الْفَطَّابِ رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَمْدَ بْنِ الْفَطَّابِ رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَمْدَ بْنِ الْفَطَّابِ رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّا وَكَانَ وَكَعَانَ مُتَقَلِّكُونَ وَصَلَيْتُ مَعَانَ فَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى مَا فَعَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى مَا فَقَالَ مَعْمَدُ اللهُ عَنْهُ عَمْدَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مُعَانَ وَكُعَتَانِ مُتَقَالًا فَي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالْهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَعَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ الْعُونِ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

مشقة . قوله ﴿ أَنَبَأَنَا ﴾ أى أخبرنا . قال ابن عينة إنهما واحد و ﴿ أبو اسحق ﴾ أى السبيعى و ﴿ حارثة ﴾ بالمهملة و بالراء وبالمثلثة ﴿ ابن وهب ﴾ بفتح الواو الحزاعى بضم المعجمة وبالزاى الكرفى أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لامه رضى الله عنهم . قوله ﴿ آهن ماكان ﴾ أى حالة كونه فى آهن أكوانه . فان قالت قال تعالى ﴿ ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ﴾ فرفع الجناح عن القصر ان كان خوف وعند انتفاء الشرط يازم انتفاء المشروط . قلت قال يعلى ابن أمية لعمر رضى الله عنهما : ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال عمر تعجبت مما تعجبت منه فسألته صلى الله عليه وسلم فقال أيما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . فقال الحواب عن مفهوم الشرط على أن القصر رخصة لا عربمة لأن الواجب لا يسمى صدقة فان قبل فما الجواب عن مفهوم الشرط قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالفة ان لا يخرج بخرج الأغلب والغالب من أحو ال المسلمين الخوف قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالفة ان لا يخرج بخرج الأغلب والغالب من أحو ال المسلمين الخوف ونسب فعله الى الله تعلى وسلم حيث أطاق ماقيده الله تعالى ووسع على عباد الله ونسب فعله الى الله تعالى . قوله ﴿ بمنى ﴾ متماق بقوله ﴿ وعبد الرحمن بن يزيد ﴾ من الزيادة النخمى السكوفى أخو الأسود بن يزيد مات سنة الاث و تعيز ﴿ والمترجع ﴾ أى قل إنا لله وإنا إليه راجعون السكوفى أخو الأسود بن يزيد مات سنة الاث و تعيز ﴿ والمترجع ﴾ أى قل إنا لله وإنا إليه راجعون السكوفى أخو الأسود بن يزيد مات سنة الاث و تعيز ﴿ والمترجع ﴾ أى قل إنا لله و إنا إله راجعون السكوفى أخو الأسود بن يزيد مات سنة الاث و تعيز ﴿ والمترجع ﴾ أى قل إنا لله و آل ما به كرماني به ٢٠ كرماني به » كرماني به كرماني برماني برماني برماني به كرماني به

١٠٢٨ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّمَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالَية الْبَرَّاء عَنِ ابْنِ الْمَالِيةِ الْبَرَّاء عَنِ ابْنِ الْمَالِيةِ الْبَرَّاء عَنِ ابْنِ الْمَالِيةِ الْبَرَّاء عَنِ ابْنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهَ الْبَرَّاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَمَ وَاللهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

كراهة مخالفته الأفضل • قوله ﴿ حظى ﴾ أى نصيبي ﴿ ومن ﴾ في من أربع يحتمل أن تكون للبدلية نحو قوله تمالی «أرضيتم بالحیاةالدنیامنالآخرة» و فیه تعریص مثمان رضی الله عنه أی لیته صلیر کعنین ودلالاربع كاكاذر سولالله صلى الله عايه وسلم وصاحباه يفعلون وهو اظوار لكراهة مخالفة ماكانوا عليه ومع هذا فلن مسعو دموافق على جواز الاتمام ولهذا كان يصلى وراء عثمان منها وهذا دليل على أن القصروالاتمام جائزان كماعليه الجهور ويشعر بهظاهرالقرآن وقانأ بوحنيفة: القصرواجبولا يجوز الاتمام. الخطابي: استرحاعه انما كان من أجل الاسوة ولولا ان المسافر يجوز له الاتمام لم يتابعوا عُمَان ومعه الملاء من الصحابة وأهل الموسم من الآفاق وقد ثبت ان ابن مسعود صلى معه أربه اثم قال الحلاف أي مع الامام ميما سبيله التخيير شر ولوكان بدعة لم تكن مخالفته شرا لكن صلاحا وخيرا ﴿ بابكم أقام النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ . قوله ﴿ وهيب ﴾ مصغرالوهب مر فى باب من أجاب الفتيا فى العلم ﴿ و أبو العالية ﴾ من العلو بالمهملة ﴿ البراء ﴾ بفتح الموحدة وشدة الراء وبالمدقال الغساني أبو العالية ائنانةا بعيان بصريان يرويان عن ابن عباس أحدها اسمه رفيع بضم الراء وفتح الفا وسكون التحتالية وبالمهملة روى عنه قنادة وثانيم ها اسمه زياد بكسراازاي وخفة التحتانية روىعنه أيوبالسختياني و البخاري روى له بها . قوله ﴿ رابعة ﴾ أى اليوم الرابع من ذي الحجة و كان ذلك يوم الأحد لأن الوقفة كانت يوم الجمعة فان قلت كم يؤما أقام و قلت : معلوم أن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حجة الوداع وكان في مكة وحواليها الحالرابع، عشر من ذي الحجة فمدة الاقامة عشرة أيام كما في حديث أنس قوله ﴿ ملبون ﴾ أي محرمون وذكر التلبية وارادة الأحرام كناية ﴿ والحدى ﴾ بفتح الها. وملكون

مَ حَرِّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَافِر اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمُ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ وَلَهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَ

الدال وخفة اليا، وبكسر الدال وتشديد الياءهو مايهدي الى الحرم من النعم تقربا الى الله تعمالي واعما استثنى منه صاحب الهدى لأنه لايجور له التحلل حتى يبلغ الهدى محله . ﴿ باب فى كم تقصر الصلاه ﴾ قوله ﴿ السفرا يوما وليلة ﴾ وفي بعضها يوما وليلة سفرا وهذا أنسب يقال سميت فلانا زيدا ﴿ والبرد ﴾ جمع البريد وهو اثنا عشر ميلا والفرسخ فارسي معرب . قوله ﴿ اسحاق ﴾ الحنظلي واسحاق ابن فصر السعدى واسحاق بن منصور البكوسج مرفى باب فضل من علم . قوله ﴿ ثلاثة أيام ﴾ فى بعضها فوق ثلاثة أيام ﴿ وذى محرم ﴾ الجوهرى: المحرم الحرام و يقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكامها وقيه أن القارى اذا قال للشيخ حدثكم فلان والشيخ بسكت مع قرينة الاجابة كنى . قوله ﴿ أحمد بن محمد عن ابن المبارك ﴿ أحمد ) قال الغسا ، قال البحارى فى مواضع من الكتاب حدثنا أحمد بن محمد عن ابن المبارك

ا باست يقصر إذا خرَجَ من موضعه وخرَجَ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَصَرَ

فقال أبو عبد الله النيسابوري هو أحمد من محمد بن موسى المروزي يكني أبا العباس ويلقب مردويه قوله ﴿ حرمة ﴾ أى محرم فان قلت قال فى الأول مع ذى محرم وفى النانى معها ذو محرم ما الفرق بينها قلت: الأول مشمر بانها تابعة والنَّماني بانها متبوعة فان قلت الحديث الأول يدل على عدم جواز سفرها وحدها فوق ثلاثة أيام والثانى على عدم جواز ثلاثة أيام والثالث على عِدم جولز يومين فمفهوم الأول ينافىالثانى ومفهوم الثانى ينافى الثالث. قلت: مفهوم العدد لااعتبار له قال ابن بطال اختلفوا فى قدر المسافة التى بستباح فيها القصر فقال مالك والشافعي وأحمد : أربعة برد ، والأوزاعى: مسيرة يوم تام ، والكوفيون: ثلاثة أيام وأهل الظاهر: قليل السفر وكثيره اذا جاوز البنيان ولو قصد الى بستانه قال واما اختلاف الاحاديث فلانها خرجت على جواب اختلاف السائلين كان سائلا يسأله هل تسافر المرأة يوما وليلة مع غير المحرم فقال لا ثم سأله آخر عنذلك فيبومين فقال لا ثم سأله آخر عن مثله فى ثلاث فقال لا ولا تعارض بينها . الخطابي : استدل بالحديث الثاني من جعلسفرالقصر ثلاثًا لأن المرأة يجوز لها الخروج فى أقل منها لقصر المسافة وخفة الأمر فيه وانما جاز الرخصة فىالطويل الذى فيه المشقة وتعب السير وقال قات لوكان العلة ذلك لجاز المرأة السفر فيمادون الثلاث بلا محرم لـكن لم يجز فدل ان ذلك ليس بعلة لجواز الفضروذهب الأوزاعي الى القصر في مديرة يوم وفيه أن المرأة اذا لم تجد محرّما لم يلزمها الحبح. قرله ﴿ إِن أَبِّي كَثْيَرٍ ﴾ أي يحيى بنأبى كثير ضد القليل مر في باب كتابة العلم ﴿ وسهيل ﴾ مصغر السهل ضد الصعب ابن أبي -صالح ذكران السمان مات سنة أربعين ومائة ﴿ والمقبرى ﴾ أى أبو سعيد مر فى باب الدين يسر قالاالنوري: يقال لكل واحدمن الابن والاب المقبري وإن كان الاصل هو الاب. ﴿ باب يقصر اذا

وَهُو يَرَى الْبَيُوتَ فَلَمَّ رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَدْهِ الْـكُوفَةُ قَالَ لَا حَتَى نَدْخُلَهَا صَرَّتُ اللهُ عَلَيْ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ ١٠٣٢ مَرْشَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ مُعَدَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ ١٠٣٢ مَيْسَرَةً عَنْ أَنْسَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاللهُ عَنْ أَنْسُ وَصَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ

خرج من موضعه ﴾ قوله ﴿عَمَد بن المكدر ﴾ بلفظ الفاعل من الانكدار مر فى باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوء ﴿ وابراهيم بن ميسرة ﴾ ضدا لميمنة فى باب الدهن المجمعة ﴿ وذو الحليفة ﴾ بضم المهملة و ونتح اللام و اسكان التحتانية و بالفاء موضع على نحو ستة أميال من المدينة ميقات أهلها ولاحجة فيه للظاهرية لانه صلى الله عليه وسلم كان قاصدا لمدكة المشرفة ولم تكن ذو الحليفة غاية سفره قوله ﴿ أول ﴾ بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان و يجوز النصب على أنه ظرف أى فى أول ﴿ وركمتان ﴾ روى بالالف بأنه خبر المبتدا و بالياء على أنه حال ساد مسد الخبر و مثله قول الشاعر الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول

فان قلت هذا دليل صريح للحنفية في وجوب القصر قلت لا دلالة لهم فيه لأنه لو كان الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة رضى الله عنها اتمامها ثم انه خبرواحد لا يعارض لفظ القرآن وهو لا أن تقصر وا من الصلاة» الصريح في أنها كانت في الأصل زائدة عليه اذ القصر معناه التنقيص ثم ان الحديث عام مخصص بالمغرب و بالصبح وحجية العام المخصص مختلف فيها ثم ان راوية الحديث عائشة وقد خالفت روايتها و اذا خالف الراوى روايته لا يحب العمل بروايته عندهم و قال ابن بطال الفرض قد يأتى لغير الا يجاب كا يقال فرض القاضى النفقة أى قدرها و قال بعض المفسرين ه قد فرض القرض قد يأتى لغير الا يجاب كا يقال فرض القاضى النفقة أى قدرها و قال العبرى: معناه فرضت. لمن اختاب الله لكم تحلة أيمانكم » أى بين الله لكم كيف تهكفرون عنها و قال الطبرى: معناه فرضت. لمن اختاب

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُمَّ قَالَ تَأْوَلَتُ مَا تَأُولُ عُمْاَنُ الْحَبْرَنَا أَوْ السَّفِرِ حَرَثَنَا أَبُو الْمَيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا فَي السَّفِرِ حَرَثَنَا أَبُو الْمَيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا فَي السَّفِرِ حَرَثَنَا أَبُو الْمَيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا فَي السَّفِرِ مَعْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُوَخَرُهُ السَّيرُ فَي السَّفَرِ يُوَخَرُهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيرُ فَي السَّفَر يُوَخَرُهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ الله يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيرُ فَي الله يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيرُ وَزَادَ اللّهَ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيرُ . وَزَادَ اللّهَ يَعْمَعُ بَيْنَ المُغْرِبِ وَالْعَشَاء بِاللهِ عَلَى سَالمُ وَكَانَ عَبْدُ الله يَقْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ وَكَانَ عَبْدُ الله يَقْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ وَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَكَانَ عَبْدُ الله يَقْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله وَلَا الله وَالله وَل

ذلك من المسافرين فان قبل فهل يوجد فرض بهذه الصفة قلنا فعم كالحاج فانه مخير في النفر في اليوم الثانى والنالث وأيا فعل فقد قام بالفرض وكان صوابا . النووى: المعنى فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عايها فزيد في الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الاتمام وثبت دلائل الايمام فوجب المصير اليه جما بين الادلة: قوله ﴿ تأول عثمان ﴾ اختلفوا في تأويله فالصحيح أنه رأى القصر والاتمام جائزين فأخذ بأحد الجائزين وهو الاتمام لا ما قبل ان عثمان تأهل بمكة لان النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر و لانه امام المؤمنين و كذا عائشة أمهم فكأنهما في منازلهما لانه صلى الله عليه وسلم كان اولى بذلك ولان الاعراب حضرواهمه فقمل ذلك لئلا يظنوا ان فرض الصلاة ركمتان ابدا حضرا وسفرا لان هذا المعنى كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وأمر الصلاة في زمن عثمان كان اشهر ولانه نوى الافامة بمكة يعد الحج لانها حرام على المهاجر فوق ثلاثة ايام فان قلت كيف دلالة هذا الحديث على الترجمة . قلت اطلاق لفظ السفر يدل على انه اذا خرج من موضعه يقصر لصدق المسافر حينتذ عليه ﴿ باب يصلى المغرب \* قوله ﴿ يؤخر المغرب ﴾ أى الى وقت العشاء وهو حجة للشافعى في جواز الجمع بين المغربين المغربين

عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفَيَّةَ بَنْتِ أَبِي عَبَدِ فَقُلْتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ سِرْ حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ تَلَاّتَةً ثُمَّ نَزَلَ الصَّلَاةُ فَقَالَ سِرْ فَقُلْتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ سِرْ حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ تَلَاّنَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ هَ كَذَا رَأَيْتُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُ الله رَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرِ يُوَخِّرُ الْمُغْرِبَ وَقَالَ عَبْدُ الله رَأَيْتُ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرِ يُوَخِّرُ الْمُغْرِبَ وَقَالَ عَبْدُ الله رَأَيْتُ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرِ يُوَخِّرُ الْمُغْرِبَ فَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يُشِهَا وَكُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعَشَاءَ وَتَعَلَيْهِ مَنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَالَمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعَشَاءَ حَتَى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

صلاة التطوع عير الدواب

إِلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّمَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَلْى اللهُ أَ ابن عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّمَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله ابن عَامر عَنْ أبيه قَالَ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحلته

بتأخير الأولى الى الثانية وهو عام فى جميع الاسفار الاسفر المعصية فانهار خصة والرخص لاتناط بالمعاصى . قوله (استصرخ) بلفظ المجهول أى أخبر بموت زوجته صفية بنت ألى عبيد مصغرالعمد الثقفية اخت المختار (والصلاة) منصوب على الاغراء ومر فوع بانه مبتدأ محذوف الحبر وبالعكس والمبيل عبارة عن ثلث الفرسخ وهو أربعة آلاف خطوة (وقلما يلبث) ما مصدرية أى قل لبثه وفيه انه لا يفصل بين الصلاتين الاقليلا وفيه بيان القصر والجمع كليهما قوله (لا يسبح) أى لا يصلى والسبحة صلاة النفل قال ابن بطال لم يقصر المغرب فى السفر عما كانت عليه فى أصل الفريضة لا نها وقيه تأكيد قيام الليل لانه صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه فى السفر فالحضر أولى بذلك الدياب صلاة النطوع على الدواب . قوله (عبدالاعلى) أى ابن عبدالاعلى مرفى باب المسلم من المسلم من

١٠٣٦ حَيْثُ تَوَجَّهُتَ بِهِ صَرَّتُنَا أَبُو نَعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدُ
ا بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهِيبُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَّدُ وَيُوتِرُ عَلَيْهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّى عَلَى وَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّى عَلَى وَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّى عَلَى وَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّى عَلَى وَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ كَانَ يَفْعَلُهُ

١٠٢٨ لِمُ عَلَى الْاَيْمَاءُ عَلَى الدَّابَةِ صَرَّمَا مُوسَى قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِينِ الله الله عَمْرَ رَضَى الله الله الله عَمْرَ رَضَى الله عَمْرَ رَضَى الله عَمْرَ مَسْلَمُ قَالَ حَدَّمَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرَ رَضَى الله عَمْرَ الله أَنَّ عَبْدَ الله بْنُ عَمْرَ رَضَى الله أَنَّ عَبْدَ الله أَنَّ عَبْدَ الله أَنَّ عَبْدَ الله أَنَّ عَبْدَ الله أَنَّ الله عَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَسَلّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَسَلّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ

سلم المسلمون ﴿ وعبدالله بن عامر ﴾ رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير مات سنة خمس وثلاثين وعامر بن ربيعة بفتح الراء المنزى بفتح المهملة وسكون النون وبالزاى حليف آل عمر بن الخطاب شهد بدرا مات بعد قتل عثمان رصى الله عنه ﴿ و محد بن عبد الرحمن ﴾ بن ثومان بفتح المثلثة وسكون الواو وبالموحدة وبالنون العامرى المدنى ﴿ و عبدالاعلى ﴾ بن حماد مرفى باب الجنب يخرج في الغسل و ﴿ وهيب ﴾ بضم الواو في العلم و ﴿ موسى ﴾ في إسباغ الوضوء قال المماب الحديث يخص قوادته الى « وحيث ما كنتم فولوا وجوهم شطره » بالمكتوبات و قوله تعالى « فأينما تولوا فتم وجه الله ، بالنوافل وقال الفقهاء يصلى في تصير السفر وطويله كذلك إلا مالك فانه قال لا يصلى الا في سفر

مُ سَكِّ يَبْولُ للْمُكْتُوبَة صَرَّمْنَا يَحْيَى بنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثَ عَن بَدُل عُقَيْل عَن ابْن شَهَاب عَنْ عَبْد الله بن عَام 'بن رَبيعَـة أَنْ عَامَ بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَـلُّمْ وَهُو عَلَى الرَّاحَلَة يُسْبَحُ يُومى عَبِرَأْسِهُ قَبَلَ أَى وَجُهُ تُوجُّهُ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلَكَ فِي الصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي بُونْسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب قَالَ قَالَ سَالُمْ كَانَ عَبْدُ الله يُصَلَّى عَلَى دَابَّته منَ الَّذِل وَهُوَ مُسَافَرْ مَا يُبَالى حيث مَا كَانَ وَجَهُ قَالَ أَبِنَ عَمَرَ وَكَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُسَبِّح عَلَى الرَّاحَلَة قَلَ أَى وَجُه تَوَجَّهَ وَيُوتُر عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا الْمُكُنُّوبَةَ صَرَبُنَا مُعَاذُ بِنَ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّنَنَا هَشَامٌ عَنْ يَحْنَى عَنَ مُحَمَّدٌ بن ١٠٤٠ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ تُوبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِر بْنُ عَبْد اللَّهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه

الفصر لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته فى سفره الى خيبر وبالقياس على الفصر والقياس على التيمم (باب ينزل والقياس والقياس على التيمم (باب ينزل للمكتوبة) وله إلى يسبح أى يصلى صلادالتفل (وقبل) بكسرالقاف أى مقابل أى جهة (والمكتوبة) أى الواجبة. النووى: قال أبو حنيفة الوتر واجب ولا يجوز على الراحلة ودليل الجهور على أنه سنة هذا الحديث ونحوه. قان قيل هذهبكم انه واجب عليه صلى الله عليه وسلم. قلنا: وان كان واجبا على الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة ولوكان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر فان قالوا الفلهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق. قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه الجهور ولا يقتضيه الغلهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق. قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه الجهور ولا يقتضيه

وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحُو الْمَشْرِقِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةُ نَرَلَ فَاسْتَقْمَلَ الْقَلْلَةَ

وَ حَبَّانُ قَالَ حَدَّمَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّمَنَا أَنُس بْنُ سِيرِينَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدَمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقينَاهُ بِعَيْنِ النَّمْ فَوَالَّيْتُ يُصَلِّي عَلَى حَمَارٍ وَوَجَهُهُ مَنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنَى عَنْ يَسَارِ الْقَبْلَةَ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لَغَيْرِ الْقَبْلَة فَقَالَ لَوْلَا أَتِي الْجَانِبِ يَعْنَى عَنْ يَسَارِ الْقَبْلَة فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لَغَيْرِ الْقَبْلَة فَقَالَ لَوْلَا أَنِي اللّهُ مَلْ الله مَلَى الله عَنْ يَسَارِ القَبْلَة عَلَيْهُ وَسَلَم فَعَلَهُ لَمْ أَقْعَلُهُ لَمْ أَقْعَلُهُ وَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ رَأَيْتُ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ أَنس رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النَّيِ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّيِ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّيِ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَم عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ أَنس بن سِيرِينَ عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْ صَلَى الله عَنْهُ وَسَلَم عَنْ أَنْهِ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَعُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ وَسَلَم عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم وَاللّه عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْه وَسَلَم عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْه الله مُنْ عَنْهُ مُعْمُ الله وَاللّه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَنْه عَنْه وَسَلَم عَلْهُ وَسَلَم عَنْهُ عَلَيْه وَسُلَم عَلَالله وَاللّه عَنْه الله وَاللّه عَنْهُ اللّه وَاللّه وَال

الشرع ولا اللغة ولو سلم لم يحصل به غرضكم هنا. قوله ﴿ أحمد بن سعيد ﴾ أبو حفص الدارى الحافظ النيسا بورى مات سنة ثلاث وخسين وما تتين و ﴿ حبان ﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة و بالنون أبو حبيب ضد العدو ابن هلال الباهلي مر في باب فضل صلاة الفجر و ﴿ همام ﴾ بفتح الهما ابن يحيي العودى بالمهملة المفتوحة في باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الوضوه و ﴿ أنس بن سيربن ﴾ في باب هل يصلى الامام بمن حضر . قوله ﴿ بعين التمر على بالمثناء الفرقانية موضع أي هذا الجانب وذا الجانب و ﴿ ابن طهمان ﴾ بفتح المهملة من في باب القسمة في المسجد و ﴿ الحجاج البصرى الأحول الاسود الماقب بنق العسل مات سنة احدى و ثلاثين ومائة . قال ابن بطال ؛ لافرق بين التنفل في السفر على الحاروالبغل وغيرهما ويحوز له امساك عنانهما وضر بهما و تحريك رجليه الإأنه لابتكلم ولا يلنفت و لا يسجد على وغيرهما ويحوز له امساك عنانهما وضر بهما و تحريك رجليه الإأنه لابتكلم ولا يلنفت و لا يسجد على

ا مَنْ تَطُوعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلُواتِ وَقَبْلُهَا وَرَكُعَ النَّيِ وَالسَّرِ وَالسَّرِ الصَّلُواتِ وَقَبْلُهَا وَرَكُعَ النَّيِ وَالسَّرِ مَنْ السَّفَرِ عَرْشَا حَفْصُ بَنْ عُمَرَ قَالَ ١٠٤٤ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَنِي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ صَرَّتُنَا حَفْصُ بَنْ عُمَرَ قَالَ ١٠٤٤

قربوس سرجه يل يكون السجود أخفض من الركوع وهو رحمة من الله على عباده ورفق عهم (باب من لم يتطوع في السفر دير الصلاة) بضم الدال والموحدة وسكونها أى بعدها . قوله (يحبي) مرفى كتابة العلم و (عربن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطابي العسقلاني كان ثقة جليلا مرابطا من أطول الرجال مات سنة خمس وأربعين ومائة و (حفص) مر في باب الصلاة بعد الفجر . قوله (يسبح) أى يصلى صلاة النفل و (عيسى بن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب مات سنة سبع وخمسين ومائة (باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات فان قلت الخطاب مات سنة سبع وخمسين ومائة (باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات فان قلت ما الفرق بين هذه المترجمة والتي قبلها . قلت : الأولى أعم من هذه ، قوله (عمرو) أى ابن صرة بضم ما الفرق بين هذه المترجمة والتي قبلها . قلت : الأولى أعم من هذه ، قوله (عمرو) أى ابن صرة بضم

حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرُ و عَنِ ابْنِ أَيْ لَيْلَ قَالَ مَا أَنْبَأَ أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَّانَ رَكَعَاتَ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَّمَ أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ بَيْمُ الْرَكُوعَ وَالسُّجُودَ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّمَنِي يُونُسُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ أَنَّهُ بَهُمُ اللهُ بْنُ عَامِرِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى السَّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ صَلَّى السَّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرٍ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ صَلَّى السَّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرٍ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

الميم وشدة الراء مر في باب تسوية الصفوف و ﴿ عبد الرحن بن أبي ليلي ﴾ بفتح اللامين في باب حد اتمام الركوع و ﴿ أم هانى ﴾ بالنون ثم الهمزة في باب التستر في الغسل . قوله ﴿ ثمانى ركمات ﴾ هو في الأصل منسوب الى الثمن لأبه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنها ثم فتحوا أوله لأنهم يغيرون في النسب وحذفوا منها إحدى ياءى النسبة وعوضوا منها الآلف وقد يحذف منه اليا. و يكنني بكسرة النون أو يفتح تحفيفا . فوله ﴿ كان يسبح ﴾ فان قلت ما وجه المتلفيق بينه وبين ما تقدم أنه فال لم أره يسبح . قلت مساه لم أره يصلى النافلة على الأرض في السفر , قال ابن بطال : يريد لم أره يتطوع في السفر بالأرض لأنه روى أنه كان يقوم جوف الليل في السفر ويتمجد فيه وليس قول ابن عمر لم أره يسبح حجة على من رآه لأن من نفي شيتا فليس بشاهد و يحتمل أن يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنفل في السفر غيريا منه اعلام أمته انهم في أسفارهم بالخيار في النفل وفيه دليل على جواز النفل على الأرض لأنه لما جاز له التنفل على الراحة كان بالخيار في التنفل وفيه دليل على جواز النفل على الأرض لأنه لما جاز له التنفل على الراحة كان في الأرض أجوز وكذله صلاة الضحي يوم الفتح فانه صلاها بالأرض على غير الراحلة وكانت نافلة في الأرض أجوز وكذله صلاة الضحى يوم الفتح فانه صلاها بالأرض على غير الراحلة وكانت نافلة

وَسَلَّمُ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتُهُ حَيثُ كَانَ وَجَهُهُ يُومِي بُراْسِهُ وَكَانَ وَ وَرَر رَه رُووِ وَ وَرَار رَه رُووِ وَ وَرَر رَه رُووِ اللَّهِ عَمْرُ رَفَعَلُهُ وَمَا لَا وَعَمْرُ رَفَعَلُهُ وَمَا لَا وَعَمْرُ رَفَعَلُهُ وَاللَّهُ عَمْرُ رَفَعَلُهُ وَمُوالِدُ وَاللَّهُ عَمْرُ رَفَعَلُهُ وَلَا لَا عَمْرُ رَفَعَلُهُ وَاللَّهُ عَمْرُ رَفَعَلُهُ وَلَا لَا عَمْرُ رَفَعَلُهُ وَلَا لَا عَمْرُ رَفِعَلُهُ وَلَا لَا عَلَّهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَّهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَيْهُ كَانَ عَلَا لَا عَلَا عَلَالُهُ وَكُونَ لَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

1 • ٤ ٦ الجمع فى السقر بين صلافات

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْمَعُ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعَشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْمَعُ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعَشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِمِ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلِمَ يَعْمَعُ بَيْنَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الشَّهِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرُ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ بِنَ أَنِي كُثِيرِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدُ الله وَسَلَمْ بَعْمَعُ بَيْنَ صَلَاة الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَنْ الله عَنْ عَلْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَنْ الله عَنْ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَعَلَمْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْ

فى السفر قال وليس قول ابن أبى ليلى بحجة تسقط صلاة الضحى لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم مرة اكتنى الأمة بذلك فكيف وقد روى أبو هريرة وأبو الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم أوصاهما بركعتى الضحى ﴿ باب الجمع فى السفر ﴾ قوله ﴿ حسين المعلم ﴾ بلفظ الفاعل من النعليم مر فى آخر كتاب الغسل . قوله ﴿ ظهر سير ﴾ لفظ الظهر مقحم كما فى الحديث «خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » والظهر قد يزاد فى مثله اشباعا للمكلام و توكيداكان سيره صلى الله عليه وسلم مستندا الى ظهر قوى منالراحلة ونحوها وفى بعضها يسير بلفظ المضارع فالمراد من الظهر ظهر المركوب و ﴿ حفص ﴾ من الراحلة ونحوها وفى بعضها يسير بلفظ المضارع فالمراد من الظهر ظهر المركوب و ﴿ حفص ﴾ من فى باب الحَطّبة على المذبر ، قوله ﴿ فى السفر ﴾ اطلاقه دليل على أنه لا يشترط فى جو از الجمع الجد

الْمَغْرِبِ وَالْعْشَاءِ فِي السَّفَرِ وَ تَابَعَهُ عَلَيْ بِنَ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَن يَحْيَى عَن حَفْصِ عَن أَنْسَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَرَثُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَرَثُنا أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَرَثُنا وَيُ يَعْمَى اللهُ عَن عَبْدِ الله وَ الْعَشَاءِ عَنْ اللهُ عَن عَبْدِ الله وَ الْعَشَاءِ عَنْ عَبْدِ الله وَ الْعَشَاءِ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ الله اللهُ عَنْ عَبْدِ الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفْرِ فِي السَّفْرِ يُو خَرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشَاءِ قَالَ سَالُمْ وَكَانَ عَبْدُ الله يَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ وَكَانَ عَبْدُ الله يَعْدُ فِي السَّفْرِ يُو خَرُ صَلَاةَ الْمَعْرِبِ حَتَى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشَاءِ قَالَ سَالِمْ وَكَانَ عَبْدُ الله يَعْدُ الله يَعْدُوبِ حَتَى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشَاءِ قَالَ سَالِمْ وَكَانَ عَبْدُ الله يَعْدُوبَ فَيْصَلِيّهَا وَبَيْنَ الْعَشَاءِ قَالَ سَالْمُ وَكَانَ عَبْدُ الله يَعْدُوبَ فَيْصَلِيهَا وَبَيْنَ الْعَشَاءِ قَالَ سَالَمُ اللهُ وَكَانَ عَبْدُ اللهُ يَعْدُونَ عَبْدُ اللهُ يَعْدُونَ وَيُعْمَى الْمُعْرِبَ فَيْصَلِيّهَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ يَسَلّمُ اللهُ الْعَشَاءِ قَالَ سَالَمُ اللهُ وَكَانَ عَبْدُ الله يَعْدُونَ وَلَو اللّهُ السَّيْرُ وَيُعْمَى الْمُعْرِبَ فَيْصَلِيّهَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّيْرُ وَيُعْمَى اللهُ اللهُ اللهُ السَّيْرُ وَيُعْجَعُهُ السَّيْرُ وَيُعْرِبُونَ الْعَلَامُ اللهُ السَّذِي الْمُؤْمِنَ وَلَا اللهُ الْعَمْرِ اللهُ الْعَلَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَمُ السَّيْنَ الْمُعْرِبُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ السَّالَةُ السَّالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ السَّيْرُ وَالْمُ الْعَلَيْمُ وَالْمَلْوَالْمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ السَّالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الم

فى السير و ﴿على بن المبارك ﴾ مر فى باب المشى الى الجمعة . قال ابن بطال الجمهور : المسافر بجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا · وقال أبو حنيفة : لا يجمع بين الظهر بن الا بعرفات و لا بين المغربين الا بمزدلفة محتجا بأن مواقيت الصلاة قد صحت فلا تترك أخبار الآحاد فقيل انها ليست آحادا بل مستفيضة ثم انه لافرق بينها وبين حديث الجمع بعرفات و بالمزدلفة ثم قيل ولو لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع الا فى الموضعين فقط لكان ذلك دليلا على جواز الجمع للسافر. قال الزهرى : سألت سالما هل يجمع بين الظهر والعصر فى السفر . فقال نعم ألا ترى الى صلاة الناس بعرفة · قال وفى حديث أنس جواز الجمع من غير أن يجد فى السير وليس معارضا لحديث ان عمر وابن عباس بل كل واحد حكى عنه صلى الله عليه وسلم ما رأى وكل سنة ﴿ بال معلى وزن أو يقيم ﴾ قوله ﴿ أعجله ﴾ يقال أعجله إعجالا وعجله تعجيلا اذا استحثه ولفظ « بقيم » قالوا محتمل . هل بؤذن أو يقيم » قوله ﴿ أعجله ﴾ يقال أعجله إعجالا وعجله تعجيلا اذا استحثه ولفظ « بقيم » قالوا محتمل . هل بؤذن أو يقيم » قوله ﴿ أعجله ﴾ يقال أعجله إعجالا وعلم تعجيلا اذا استحثه ولفظ « بقيم » قالوا محتمل . هل بؤذن أو يقيم » قوله ﴿ أعجله ﴾ يقال أعجله إعجالا وعلم المناه الم

وَ لَا يُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَة وَلَا بَعْدَ الْعَشَاء بِسَجْدَة حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْل

صَرَّتُنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبُ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَهِ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنْسَ أَنَّ أَنْسًا رَضِى اللهُ عَنْ لهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ لهُ عَلَيْ لَهُ كَانَ يَحْمَعُ بَيْنَ هَا تَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَعْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ لَهُ عَلَيْ السَّفَرِ يَعْنِي الْمَعْرَبُ وَالْعَشَاءَ الْمَعْرَبُ وَالْعَشَاءَ

المَّنْ عَنَّاسٍ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَثُنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِّى قَالَ ١٠٤٩ فَيهِ ابْنَ عَرَّمُنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِّى قَالَ ١٠٤٩ فَيهِ ابْنَ عَرَّمُنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِّى قَالَ ١٠٤٩ حَدَّنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ

أن يراد به الاقامة وحدها وأن يراد به ما يقام به الصلاة من الاذان والاقامة . قوله (اسحق) قال الفسانى : قال البخارى فى باب مقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وفى كتاب الديات حدثنا اسحق بن منصور المكوسج واسحاق بن اسحق بن منصور المكوسج واسحاق بن ابراهيم الحنظلى كايهماير ويان عند الصمد اه و (عبدالصمد) هو ابن عبدالو ارث التنورى مر فى باب من أعاد الحديث ثلاثا و (حرب) ضد الصلح ابن راشد بفتح المعجمة وشدة المهملة الاولى أبو الحطاب اليشكرى البصرى مات سنة إحدى وستين ومائة . قوله (يجمع) أعم من أن يكون جمع التقديم أوجمع الناخير . فان قلت كيف دل على الترجمة . قلت لعله لما لم يتعرض الراوى لترك الاذان والاقامة وأطلق لفظ الصلاتين قد يستفاد منه أن المراد الصلاتان بأركانهما وشر الطهما وسننهما من الاقامة والاذان وغيرها (بابيؤخر الظهر الى العصر) قوله (حسان) بفتح المهملة منصر فا وغير منصرف ابن عبد الله أبو على الواسطى سكن مصر سنة اثنتين وعشر بن وما تتين و (المفضل) بلفظ المفعول من التفضيل بالفاء والمعجمة (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة أبو معاوية بلفظ المفعول من التفضيل بالفاء والمعجمة (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة أبو معاوية

رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعً الشَّمْسُ أَخَرَ النَّامُرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاعَتْ صَلَّى النَّهُمُ اللَّهُمْ رَكِبَ النَّامُ مَ يَحَمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاعَتْ صَلَّى النَّهُمُ وَيَمَ اللَّهُمْ وَيَمَا وَإِذَا زَاعَتْ صَلَّى اللهُ النَّامُ مَ مَرَكِبَ النَّامُ مَ مَرَكِبَ

النارائي الشَّمْنُ الْمُعَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا الرَّحَلَ قَبْلَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا الرَّحَلَ قَبْلَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا الرَّحَلَ قَبْلَ أَنْ وَاعْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ جُمْعَ بِينَهُمَا فَانْ زَاغَتِ لَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمَا فَانْ زَاغَتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ جُمْعَ بِينَهُمَا فَانْ زَاغَتِ

القتبانى بكسر القاف وسكون الفوقانية وبالموحدة وبالنون قاضى مصر امام مجاب الدعوة مات سنة إحدى وثمانين ومائة . قوله ﴿ تربغ ﴾ تميل و زاغت الشمس مالت وذلك إذا فاء الني ولفظ «وإذا زاغت» لا بد من تقبيده بقولنا قبل أن يرتحل كما فى الرواية التى بعده فتأمل . فانقلت فى بعض النسخ بلفظ فاذا زاغت بالفاء التعقيبية فيكون الزيغ بعد الارتحال ضرورة . قلت : الفاء قد تكون لتعقيب الاخبار بهذه الجلة على الاخبار بالجلة التى قبلها والفاء بمعنى الواو . وقال ابن بطال اختلفوا فى وقت الجنع فقال الجمور ان شاء جمع بينهما فى وقت الأولى وانشاء جمع فى وقت الآخرة وقال أبو حنيفة وأصحابه يصلى الظهر فى آخر وقتها ثم المصر فى أول وقتها ولا يجوز الجمع فى وقت أحدهما الا بعرفة والمزدلفة وهذا قول بخلاف الآثار وأيضا لو كان كماقالوا لكان ذلك أشد حرجا من الاتيان بكل صلاة فى وقتها لأن مراعاته أسهل من مراعاة طرفى الوقتين ولجاز الجمع بينالعصر والمغرب وبين العشاء والفجر وهو خلاف الاجماع وأثبتها فى ذلك حديث معاذ ذكره أبو داود فى كتابه قال كان صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك اذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ترحل قبل أن تزيغ أخر الظهر الى العصر وفى المغرب والعشاء كذلك

الشَّمسُ قَبلَ أَن يَرْتَجِلَ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

ما سعيد عن مالك عن هشام الماء القاعد صرف قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام الماء القاعد ابن عُرُوةً عَن أبيه عَن عَائشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى بَيْتُهُ وَهُو شَاكُ فَصَلَّى جَالَسًا وَصَلَّى وَرَأَهُ قُومٌ قيامًا فَأْشَارَ إِلَيْهُمْ أَنْ الْجَلْسُوا فَلَنَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعَلَ الْإَمَامُ لَيُؤْتَمْ به فَاذَا رَكَعَ فَارْكُعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا صَرْتُنَا أَبُو نَعْيَمْ قَالَ حَدَّثَنَا ابن عيينة ٢٠٥٢ عَنِ الزَّهْرِي عَنِ أَنَسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسَ خَفُدَشَ أُو فَجُحشَ شُقَّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهُ نَعُودُهُ فَحَضَرَت الصَّلَاةَ فَصَلَّى قَاعَدًا فَصَلَّيْنَا قَعُودًا وَقَالَ إِنَّمَا جُعلَ الْإَمَامُ لَيُؤْتَمْ بِهِ فَاذَا كَبْرَ فَكُبِرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكُمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمَعَ اللهُ لَمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا رَبْنَا وَلَكَ الْحَدُ صَرَبُنَا إِسْحَقَ مِنْ مَنْصُورِ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٍ بِنْ عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ مِنْ مَنْصُورِ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٍ بِنْ عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ مِنْ مَنْصُورِ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٍ بِنْ عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنَ عَنْ عَبْدَ الله بن بريدة عَنْ عَمْرَ انَ بن حَصَيْنَ رَضَى الله عنه أَنَّه سَأَلَ

(باب صلاة القاعد) قوله (شاك) أى مريض كائه يشكو عن مراجه انحرف عن الاعتدال ولفظ (أو فجحش) بضم الجيم وكسر المهملة وبالمعجمة شك من الراوى ومعماهما واحد وتقدم هذان المحديثان في باب ه إيما جعل الامام ايؤتم به» مع بيان أن حكمة مندو خ بمها ثبت أنه صلى في مرضه المحديثان في باب ه المهملة على المراه المر

نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدُ قَالَ سَمَعْتُ أَبِي وَكَانَ أَبِي مَرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَامَتُ الْفَاتِمِ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نَصْفُ أَجْرِ الْقَامِمِ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نَصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

١٠٥٤ ما المناه القاعد بالأيما و الله عن مَرْثَنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ الله الله الله عن مَرْدَة أَنَّ عَمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَكَانَ وَالله عَمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَكَانَ رَجُلا مَبْسُورًا وَقَالَ أَبُو مَعْمَر مَرَّةً عَنْ عَمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم عَنْ صَلَاة الرَّجُلِ وَهُو قَاعِدْ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَامًا فَهُو أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَامًا فَلَهُ نَصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد

الذى توفى فيه والناس خلفه قياما قوله (روح) بفتح الرا. (ابن عبادة) بضم المهمله مر فى باب اتباع الجنائز من الايمان و عبدالله بن بريدة بضم الموحدة في آخر كتاب الحيض و عمران ابن حصين بضم المهملة الأولى وفتح الثانية في التيم . قال عمران : كان يسلم على الملائكة حتى اكتويت فتركو افتركت الكي فعادوا يسلمون وكان يراه عيانا . قوله (مبسورا) أى صاحب الباسود واحد اليواسير وهو علة تحدث في المقعد . قوله (نائم) أى مضطجعا على هيئة النائم . اعلم ان المفتر من ان كان قادرا على القيام لا يجوز له القعود وان قدر على القعود لا يجوز له الاضطجاع وان

قَالَ أَبُو عَبْد الله نَائمًا عندى مضطَجعًا همناً

كان عاجزا فأجر القاعد والمضطجع كأجر القائم بلا تفاوت وذلك تخفيف من ربكم ورحمة وكذا التفاوت في المتنفل والعاجز فهذا الحكم بحتص بالمتنفل القادر . الخطابي : إنما أراد به المريض المفترض الذي لو تحامل في القيام لأمكنه ذلك مع شدة المشقة والزيادة في ألم العلة المرضوعتين عنه وجعل أجر القاعد على النصف ترغيباً له في القيام الزيادة في الأجر مع جواز الفرض إذا صلاه قاعدا وكذا في المضطجع الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة جعل أجره على النصف مع جواز صلاته على الله على مالته في علله الحالة قال ولغل هذا الكلام كان فنيا أفتاها في مسألته وجوابا له على حالته في علته وليست علة الباسور على ما فيها من الآذي بالمائعة من القيام في الصلاة مع الرخصة له في علته وليست علة الباسور على ما فيها من الآذي بالمائعة من القيام في الصلاة معده المكتاب . قوله وسكون المهملة عبد الله مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه المكتاب . قوله في مرة عن عمران معضلا من غير الاسناد . فان قلت أين دلالة الحديث على الترجمة قلت في لفظ ونائما » إذ النائم لا يقدر على الاتبان بالافعال من الافعال وهو حسين المعلم الاضطجاع كناية عنها . قوله (الحسين المكتاب ) بلفظ الفاعل من الافعال وهو حسين المعلم ومن الزملي وأخرى بالاكتاب وفي الحديث أنه لو قدر على الجنب لا بحوز له الاستلقاء ومن تارة بالنمليم وأخرى بالاكتاب وفي الحديث أنه لو قدر على الجنب لا بحوز له الاستلقاء ومن تارة بالنمليم وأخرى بالاكتاب وفي الحديث أنه لو قدر على الجنب لا بحوز له الاستلقاء ومن تارة بالنمليم وأخرى بالاكتاب وفي الحديث أنه لو قدر على الجنب لا بحوز له الاستلقاء

العدائم بالسبب إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة مم ما بقى وقال الحسن ١٠٥٦ إِنْ شَاءَ الْمَريضَ صَلَّى رَكْعَتَيْنَ قَائمًـا وَرَكْعَتَيْنَ قَاعَدًا صَرَّتُنَا عَبْدُ الله بْنَ يُوسَفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنَّهَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا لَمْ تُرَرَّسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يُصَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطْ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأَ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ رَكُمَ ١٠٥٧ قَامَ فَقَرَأْ نَحُوا مِنْ ثَلَاثَينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ صَرْبُنَا عَبْدَ الله بن يُوسَفُ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَن عَبْد الله بن يَزيدُ وَأَبِى النَّصْر مُولَى عَمْرُ بن عَبِيد الله عَن أبى سَلَمَة بن عبد الرَّحْمن عَن عَائشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنينَ رَضَى الله عُنهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقَرَأَ وَهُوَ جَالِسَ فَاذَا بَقَى مَنْ قَرَاءَته نَحْوُ مَنْ ثَلَاثَينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُو قَائم ثُمُ يركع ثم يسجد يفعل في الرَّكعة الثَّانية مثلَ ذلكَ فأذاً قضى صَلَاته نظر فأن

﴿ باب إذا صلى قاعدا ﴾ . قوله ﴿ نمم ما بقى ﴾ أى لا يستأنف بل يبنى عليه إنيانا بالوجه الاتم من القيام ونحوه و ﴿ أَسْنَ ﴾ أى أكبر ، قوله ﴿ عبد الله بن يزيد ﴾ من الزيادة المخزومى المدنى الاعور و ﴿ أَسْنَ ﴾ أى أكبر ، قوله ﴿ عبد الله بن يزيد ﴾ من الزيادة المخزومى المدنى الاعور و ﴿ أَبُو النَّوْنُ وَسَكُونُ المُعجمة مر في باب المسح على الحنين و ﴿ عادَدُهُ ﴾ بالهمزة

# كُنت يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعَى وَإِنْ كُنتُ نَا مُمَّةً اصْطَجَعَ

بعد الالف لا غير وكذا نائمة . قوله ﴿ يقظى ﴾ وفى بعضها يقظانة وعلى هدا بصير صرفه وعدم صرفه يختلفا فيه قال ابن بطال : الترجمة فى صلاة الفريضة والحديث فى النافلة ووجه استنباط البخارى منه حكم الفريضة هو أنه لما جاز فى النافلة القدود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القدود فيها الا بعدم القدرة على القيام أولى أن يازم القيام فيها إذا ارتفعت العلة المانعة منه وقال أيضا طربان العجز بعد القدرة كطريان القدرة بعد العجز والله أعلم

\*\*\*\*\*

# المناح ال

## كتاب التهجد

## كتاب التهجد

(باب التهجد بالليسل) والتهجد التقيظ من النوم بالليل والهجود النوم فمعناه التجنب عن النوم و اسهر بلفظ الامر تفسير للفظ تهجد و (نافلة) أى عبادة زائدة لك على الفرائض الخس وهذا من خصائصه لانه سنة على غيره و قوله (سليمان بن أبي مسلم) بتخفيف اللام المكسورة الاحول المكي النابعي والقيم والقيام والقيوم معناها واحد وهو الدائم القيام بتدبير الحلق المعطى له ما به قوامه أوالها تم بنفسه المقيم لغيره و (النور) بمعنى المغوى أى الحالق النور

حَقَّ وَقُولُكَ حَقَّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّابِيُونَ حَقَّ وَنَحَدُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ وَالنَّاكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ وَالَيْكَ وَالنَّكَ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرِتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرِتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرِتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرِتُ وَمَا أَخْرِتُ وَمَا أَخْرِتُ وَمَا أَخْرِتُ وَمَا أَخْرِتُ وَمَا أَخْرِقُ وَالْمَالِقُونُ لِي مَا قَدَوْنُ لِي مَا قَدَقُونُ لِي مَا قَدَقُونُ لِي مَا قَدَى اللّهُ فَرَقُونُ لَا فَا فَا فَرَقُونُ لَا فَا فَرَقُونُ لِي مَا قَدَ قَالَالَالَا فَالْمَالَالَ فَا فَا لَا فَا فَالْمَالِقُونُ لِي مَا قَدَانُ فَا فَا فَا فَالْمُ فَا فَا فَالْمَالَالَةُ فَا لَا فَا فَالْمَا أَنْ فَا فَالْمُ فَا فَا فَا فَالْمُ فَا فَا فَا فَا أَنْ فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَالْمُ اللّهُ فَا فَا فَا فَا فَالْمُ فَا فَا فَا فَا فَا فَا أَنْ فَا فَا فَالْمُ اللّهُ فَا فَا أَنْ فَا فَا أَنْهُ وَالْمُ أَلِقُونُ فَا أَنْ فَا فَا أَنْ فَا أَنْ فَا فَا أَنْ فَا فَا أَنْهُ وَالْمُ أَنْ فَا فَا أَنْهُ وَالْمُ أَلِقُونُ فَا أَنْهُ وَالْمُ أَلِقُونُ فَا أَنْهُ وَالْمُ أَلِهُ فَالْمُ أَلْمُ اللّهُ فَا أَلْمُ اللّهُ فَالْمُ الْمُعْرِقُ

. قوله ﴿ وعدك ﴾ هو يطلق ويراد به الحير والشر كليهما والحير أوالشر خاصة قال تعالى «الشيطان يعدكم الفقر» و ﴿ اللقام﴾ أى المعث أو رؤبة الله تعالى . فان قلت ذلك داخل تحت الوعد. قلت: الوعد هومصدر والمذكور بعده هوالموعود أو هو تخصيص بعدنعميم كما أنذكرالقول بعد الوعد تعميم بعد تخصيص. فان قلت: مامعني الحق؟ قلت: المتحقق الوجو دالثابت بلا شك فيه. فان قلت: القول بوصف بالصدق يقال قول صدق أوكذب ولهذا قيل الصدق هوبالنظر الى القول المطابق للواقع والحق بالنظر الى الواقع المطابق للفول قلت: قد يقال ايضا: قول ثابت ثم انهما متلاز مان. فان قلت لم عرف الحقق الاوليين و نكوفى البواق ،قلت: المعرف باللام الجنسي والنكرة - المسافة قريبة بينهما بل صرحوا بان مؤداهما واحد لافرق الا بأن في المعرفةِ إشارة الى أن المهاهية التي دخل عليها اللام معلومة للسامع وفياانكرة لااشارة اليه وان لم تكن الا معلومة له وفي صحيح مسلم «قولك الحق» **بالتعريف فيه أيضا . الطيبي : عرفهما للحصر لأن الله هو الحق الثابت الباقي وما سواه في معرض** الزوال وكذا وعده مختص بالانجاز دون وعد غيره والتنكير فيالبواقي للنعظيم قال وخص محمدا من بين النبيين وعطف عليهم إبذانا بالتغاير وانه فائق عليهم باوصاف مختصة به فان تغير الوصف بعرل منزلة تغاير الذات ثم جرده عن ذاته كا نه عيره ووجب عليه الايمــان به وتصديقه . قوله ﴿ اسلت ﴾ أى استسلمت وانقدت لامرك ونهيك ﴿ توكلت ﴾ أى فوضت الأمر اليك قاطعا النظر عن الاسباب العادية و ﴿ أُنبت ﴾ أى رجعت اليك مقبلا بالقاب عليك و ﴿ خاصمت ﴾ أى بما اعطيتني منالبرهان والسنان خاصمت المعاند وقمعته بالحجة والسيف و﴿ حَاكَمَتُ ﴾ والمحاكمة رفع القضية الى الحاكم أى كل من جحد الحق حاكمته اليك وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك بماكانت تحاكم اليه الجاهلية من صنم وكاهن ونار ونحوه وقدم بحموع صلاة هذه الأفعال عليها الشعارا بالتخصيص وافادة الحصر فلا تغفل عنه . قوله ﴿ فَاغْفَرَ ﴾ فَانْ قَلْتَ إِنَّهُ مَفْفُورُ لَهُ فَمَا مَعْنَى أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَدِّرُ لَا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْلاً إِلهَ عَيْرُكَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةً وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلْيَانُ بْنَ أَبِي مُسْلَمْ شَمَعَهُ مِنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَلَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المَّذِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النّبِي عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَا عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْ اللهُ عَا عَلْ اللهُ عَا عَلَا عَا عَلْ اللهُ عَلَا عَا ع

سؤال المغفرة. قلت سأله تواضعا وهضا لنفسه و إجلالا وتعظيا تدعز وجلو تعلما لامته لمفتدى به ولا يخفى أنه منجوامع الكلم إذ لفظ القيم إشارة الى أن وجودالجواهر وقوامها منه والنور الى أن الاعراض منه والملك الى أنه حاكم فيها إيجادا وإعداما يفعل مايشاه وكل هذا نعم منالله على عباده فلهذا قرن كلا منها بالحمد وخصص الحد به . ثم قوله أنت الحق إشارة الى المبدأ والقول ونحوه الى المعاش والساعة وتحوها الى المعاد وفيه الاشارة الى النبوة والى الحزاء ثوابا وعقابلوفيه وجوب الايمان والاستغفار وغيره والى ابن بطال ممنى أنت المقدم وأنت المؤخر أنه صلى الله عليه وسلم أخر عن غيره فى البعث وقدم عليهم يوم القيامة بالشفاعة وغيرها كقوله هنحن الآخرون السابقون » . قوله (عبد الكريم أبو أمية ) بيضم الهمزة وفتح الميم المختففة وشدة التحتانية ابن أبي المخارق بالمعجمة وبالراء وبالقاف البصرى المعلم بمكه مات سنة سبع وعشرين ومائة . قوله (سمعه ) أراد بهذا أن يجعل معنعن سلمان نصا الم ممكم مات سنة سبع وعشرين ومائة . قوله (عبد الله ) أي المسندي و (هشام ) أي في أنه سمع من طاوس (باب فضل قيام اللبل) قوله (عبد الله ) أي المسندي و (هشام ) أي ابن يوسف الضنعاني و (معمر ) أي ابن راشد و (عمود ) أي ابن غيلان و (عبد الرزاق)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُوْبَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتَمَنَّيْتُ، أَنْ أَرَى رُوْيَا فَأَقْصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فَي النَّارِ فَاذَا هِى مَطُويَّةٌ كَطَي فَرَا أَيْنُ وَإِذَا فَيهَا أَنَاسَ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ الله مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتُ أَقُولُ أَعُودُ الله مَن اللّهُ وَاللّهِ مَن اللّهُ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتُ اللهُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتُهَا عَلَى حَفْصَة فَقَصَّتُهَا عَلَى وَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَنْدُ الله وَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللّهِلِ إِلاَّ قَلِيلًا

این همام . قوله (رؤیا) بغیر تنوین نحو الرجعی وهو بختص با لمنام كالرأی بالقلب والرؤیة بالعین و رقر نان کای جانبا الرأس ای صفیرتان و فی بعضها قرنین . فان قلت ما وجهه إذ هو مشكل قلت اما أن یقال تقدیره فاذا لها مثل قرنین فحذف المضاف و ترك المضاف الیه علی اعرابه كقرامة و واندیریدا الآخرة بحر الآخرة أی عرض الآخرة و اما أن یقال إذا المفاجأة تتضمن معنی الوجدان فكانه قال فاذا وجدت لها قرنین كما یقول الكوفیون فی قولهم كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فاذا هو إیاها أن معناه فاذا وجدته هو إیاها . قوله (لم ترع) بضم التاه و فتح الرا و وجزم المهملة . الجوهری : یقال لا ترع و معناه لا تحف و لا یلحقك خوف . قوله (لوكان) لو للتمنی لا للشرط . قال المهلب إیما فسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه الرؤیا فی قیام اللبل من أجل تول الملك لم ترع أی لم تعرض علیك النار لا نك هستحقها و إیما ذكرت بها ثم نظر رسول الله صلی الله علیه و الفرائض فیذكر بالنار و علم میشه فی المه سلم قبل الله علیه و فی الحدیث أن قیام اللبل و عمی میشه فی المسجد فعیر ذلك بأنه منبه علی قیام اللبل فیه و فی الحدیث أن قیام اللبل یک من النار وفیه تمنی المسجد فعیر ذلك بأنه منبه علی قیام اللبل فیه و فی الحدیث أن قیام اللبل یک عن النار و فیه تمنی الله علیه عن النار و فیه تمنی المسجد فعیر ذلك بأنه منبه علی قیام اللبل فیه و فی الحدیث أن قیام اللبل یک من النار و فیه تمنی المسجد فعیر ذلك بأنه منبه علی قیام اللبل فیه و فی الحدیث أن قیام اللبل یک عن النار و فیه تمنی الله به و که الحدیث أن قیام اللبل و می المادیث اللبل و می المدیث اللبل و می البل و می المدیث الفرائیس کرمانی ۲۰۰۰ کرمانی ۲۰۰ کرمانی ۲۰ کرمانی

المجدد المحدد الله عن الزّهري قال أخبر في عَرْوَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَخبَرَ اللهُ اللهُ عَنْهَا أَخبَرَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تلك الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تلك صَلَاتَهُ يَسْجُدُ السَّجْدَة مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ خَسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ مَا لَكُ وَسُلَمَ الفَحْرِ ثُمَّ يَضْطَجعُ عَلَى شَفِّةِ الأَيْمَنِ حَتَى رَائِعَةً الأَيْمَنِ حَتَى يَاتُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

رَكِ النَّهِمِ لَمُ سَحِبُ تَرَكُ الْقَيَامِ لِلْمَرِ يَضِ صَرَّتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ السَّرِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُعُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُعُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُعُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُعُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقَعْ وَسَلَّمُ فَلَمْ يَقُولُ السَّمَا فَلَمْ يَقُولُ السَّمَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلَمْ يَقُولُ السَّمَا فَلَمْ يَقُولُ السَّمَا فَلَمْ يَقُولُ السَّمِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ فَلَمْ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَا لَا عَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الحنير والعلم لآن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة وتفسيره صلى الله عليه وسلم لها من العلم (باب طول السجود فى قيام الليل) قوله (تلك) أى الاحدى عشرة والتعريف فى السجدة للجنس فيحتمل تناوله لكل سجدات تلك الصلاة والتاء التى فيها لا تنافيها و (قدر) منصوب بنزع الحافض أى بقدر و (الصلاة) أى صلاة الصبح. قال ابن بطال: أماطول سجوده صلى الله عليه وسلم فى قيام الليل فذلك لاجتهاده فيه بالدعاء والتضرع الى الله إذ ذلك أبلغ أحوال التواضع والتذلل اليه وكان ذلك شكرا على ماأنم الله تمالى به عليه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفيه الاسوة الحسنة وكان السلف يفعلون ذلك . وقال يحيى بن وثاب: كان ابن الزبير وما تأخر وفيه الاسوة الحسنة وكان السلف يفعلون ذلك . وقال يحيى بن وثاب: كان ابن الزبير ابسجد حتى تنزل العصافير على ظهره كا نه حافظ (باب ترك القيام) أى قيام الليل. قوله (الاسود ابن قيس) بفتح القاف و سكون النون وفتح المهملة و (جندب) بضم الجيم و سكون النون وفتح المهملة وضمها و بالموحدة ابن عبد الله تقدما فى باب النحر فى المصلى فى كتاب العيد . قوله بر محمد المهملة وضمها و بالموحدة ابن عبد الله تقدما فى باب النحر فى المصلى فى كتاب العيد . قوله بر محمد

لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنَ صَرَّمْنَا مُحَدَّدُ بِنَ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنَ الْأَسُود بنِ ١٠٦٢ قَيْسٍ عَن جُنْدَب بنِ عَبْد الله رضى الله عَنه قَالَ احْتَبَسَ جبريلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ امْرَأَةُ مِنْ قُرَيْشِ أَبْطَأً عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ (وَالشَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى)

مِ عَبْرِ إِيجَابِ وَطَرَقَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ عَرْسُلَاهُ مِنْ عَبْرِ إِيجَابِ وَطَرَقَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطَمَهَ وَعَلَيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنْ عَيْرِ إِيجَابِ وَطَرَقَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِ ١٠٦٣ لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ مَنْ الزَّهْرِي ١٠٦٣ عَنْ هَنْد بنت الْحَارِث عَنْ أُمِّ سَلَمة رضى الله عَنْها أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ اللّهُ عَنْهَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ الْفُتْنَة مَاذَا أُنْزِلَ اللّهُ عَنْها أَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهَ مَا ذَا أُنْزِلَ اللّهُ عَلَيْهَ مَنَ الْفُتْنَة مَاذَا أُنْزِلَ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهَ اللهُ عَلْهَ اللهُ عَلْهَ عَلَيْهِ مَنَ الْخُرَائِنِ مَنْ يُوقِطُ صَوَاحِبَ الْخُجُرَاتِ يَارُبُ كَاسِيَةٍ فَى اللهُ نَيَا عَارِيَة مِنَ الْخُرَائِنِ مَنْ يُوقِطُ صَوَاحِبَ الْخُجُرَاتِ يَارُبُ كَاسِيَةٍ فَى اللهُ نَيَا عَارِيَة

ان كثير ﴾ صدالقليل في باب الغضب في كتاب العلم. قوله ﴿ شيطانه ﴾ برفع النون و بالحقيقة المرأة هي الشيطانة حيث اعتقدت أن الذي يجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان لاملك و الملقى عليه وسوسة لا وحي ، فان قلت ما وجه مناسبته للمترجم عليه ، قلت هذا من تتمة الحديث الأول ، فال البخارى في كتاب التفسير في سورة الضحى حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الاسود قال سمعت جدما ، قال الشتكي رسول الله صلى القه عليه وسلم فلم بقم ليلتين أوثلاثا فجانت امرأة فقالت يا محمد الى لارجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذليلتين أو ثلاث فأنزل الله تعالى ﴿ والضحى ﴾ (ماب نحريض النبي صلى الله عليه وسلم قوله ﴿ هند ﴾ منصر ف وغير منصر ف تقدمت مع شرح ﴿ راب نحريض النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ قوله ﴿ هند ﴾ منصر ف وغير منصر ف تقدمت مع شرح

الحديث في باب العظة بالليل في كتاب العلم: قوله ( ويارب ) المنادى محذوف في فياقوم و ( عارية ) بالجر صفة لكاسية والحديث وان صدر في حق أزواجه صلى الله عليه وسلم لكن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب والتقدير رب نفس كاسية وفيه أنه أعله الله أنه يفتح على أمنه من الحزاتن وان الفتن مقرونة بها ولذلك آثر كثير من السلف القلة على الغني خوف فتنة المسال وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من فتنة العني كما استعاذ من فتن الفقر والمرادمنه من يوقظهن اصلاة الليل وفيه أن الصلام تنجى من شر الفتن و يعتصم بها من الحن قوله ( على بن الحسين ) بس على بن أبي طالب المشهور بزين العابدين تقدم في باب من قال في الحطبة اما بعد في الجمة . قوله ( طرقه ) أي جاء بالليل ولفظ ( بيد الله ) من المتشابهات والامة في أمنالها طائفتان مفوضة وه وولة ، قوله ( بعثنا ) بفتح المثلثة و ( هول ) أى معرض عنامد بر قال ابن بطال : وفيه أنه ليس للاسام أن يشدد في النوافل بفتح المثلثة و ( هول ) أى معرض عنامد بر قال ابن بطال : وفيه أنه ليس للاسام أن يشدد في النوافل النفس النائم محسكة بدالله تعلي المرت و برسل الأخرى » وأماضر ب الفخذ قائه يدل انعظن انه أحرجهم وضيق أن نفس النائم محسكة بدائو افل قال النووى المختار في معناه انه ضرب الفخذ تعجبا من سرعة جو ابه وعدم هو إفقته له على الاعتذار بهذا وقيل ضرب وقاله تسليا لدنرهما وانه لا عب عابها . قوله وعدم هو إفقته له على الاعتذار بهذا وقيل ضرب وقاله تسليا لدنرهما وانه لا عب عابها . قوله وعدم هو إفقته له على الاعتذار بهذا وقيل ضرب وقاله تسليا لدنرهما وانه لا عب عابها . قوله وعدم هو إفقته له على الاعتذار بهذا وقيل ضرب وقاله تسليا لدنرهما وانه لا عب عابها . قوله

قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ مَكَلَ بِهِ خَشْيَةً كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلُ وَهُو يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيَفُرْضَ عَلَيْهُمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سُبْحَةُ الصَّحَةُ الصَّحَى قَطُّ وَإِنِّى لَأُسَبِّحَهَا صَدَّتَ عَنْ عَائِشَةً أَمْ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللهُ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْزَيْبِرِ عَنْ عَائِشَةً أَمْ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَالُكُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْزَيْبِرِ عَنْ عَائِشَةً أَمْ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةً فِى الْمُسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ عَنْ عُرْقَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَكَ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَوْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ خَشِيتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ فَى رَمَضَانَ وَلَاكَ فَى رَمَضَانَ وَلَاكَ فَى رَمَضَانَ

(ان كان) ان مخففة من الثقيلة و فيهاضمير الشان و ﴿ خشية ﴾ متعاق بة وله ليدع ﴿ وأسبحها ﴾ أى أصليها فان قلت ماوجه د لالته على المترجمة . قلت: يفهم منه انه صلى الله على وسلم يحب ادا و صلاة الضحى و محبته الشيء تحريض على فعله . الخطاب : هذا من عائشة اخبار عماعلمته دون ما لم تعلم وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى يوم الفتح وأوصى أبا ذر وأباهريرة بها . قوله ﴿ القالمة ﴾ أى من اجتماعكم وحرصكم على الجماعة ﴿ وذلك في رمضان ﴾ كلام عائشة ذكرته ادراجا و في الحديث فو اثد ذكر ناها أو اخر أبو اب الجماعة في باب صلاة الليل قال ابن بطال وفيه ان قيام رمضان سنة بالجماعة وليس كما زعم بعضهم انه سنة عمر وقال وأجمعوا على انه لا يجوز ان قيام رمضان سنة بالجماعة وليس كما زعم بعضهم انه سنة عمر وقال وأجمعوا على انه لا يجوز

عَنْهُ اللهُ عَنْهَا حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ وَالْفُطُورُ الشَّقُوقُ انْفَطَرَتَ انْشَقَّتُ عَرَّمُ اللهُ عَائَشَةُ أَبُو نَعْيَمُ قَالَتُ عَائَشَةُ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَنْهَ يَقُولُ أَبُو نَعْيَمُ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْعَرُ عَنْ زِيَادِ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ غِيرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَبُو نَعْيَمُ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْعَرُ عَنْ زِيَادِ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ غِيرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَبُو نَعْيَمُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ لِيصَلِّي حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيْقَالُ لَهُ قَيْمُ لُو لَا شَكُورًا فَيَقُولُ أَفَلًا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

١٠٦٨ من الم عند السَّحر صَرَّمُنا عَلَى اللهِ قَالَ حَدَّمَنَا عَلَى اللهِ قَالَ حَدَّمَنَا سُفَيَانُ عَدِ اللهِ قَالَ حَدَّمَنَا سُفَيَانُ عَدِ اللهِ قَالَ حَدَّمَنَا عَمْرُو اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَدْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَرْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تعطيل المساجد عن قيام روضان فهو واجب على الكفاية واختلفوا في أن الأفضل في صلاة مرمضان الانهراد أوالجماعة ﴿ باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم ﴾ بافظ المضارع أى تشقق: قوله ﴿ مسعر ﴾ بكسر الميم و في باب الوصوء بالمد ﴿ وزياد ﴾ بكسر الزاى وخفة التحتانية في آخر كتاب الايمان و الفاء في أفلا اكون مسبب عن محذوف أي أثرك تهجدي لما غفر لى فلا اكون يعني المغفر و سبب لأن أتهجد شبكرا له فكيف أثركه قال ابن بطال فيه أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وان أضر ذلك ببدنه وله ان أخذ بالرخصة و يكلف نفسه بما سمحت به الا أن الاخذ بالشدة أفضل لأنه اذا فعل صلى الله عليه وسلم فكيف من لم يعلم انه استحق النار أم لا وابما ألزم الانبياء انفسهم شدة الخوف لعلمهم عظم نعم الله عليهم وانه ابتدأهم بها قبل استحقاقها فيذلوا مجهودهم في شكره مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد ﴿ باب من نام عندالسحر ﴾ . قوله ﴿ عمرو ﴾ بالواو ﴿ ابن أوس ﴾ بفتح الهمزة و سكون الو او و المهملة الثقبي المكي مات سنة اربع و تسعين . قوله بالواو ﴿ ابن أوس ﴾ بفتح الهمزة و سكون الو او و المهملة الثقبي المكرى مات سنة اربع و تسعين . قوله بالواو ﴿ ابن أوس ﴾ بفتح الهمزة و سكون الو او و المهملة الثقبي المكرى مات سنة اربع و تسعين . قوله بالواو ﴿ ابن أوس ﴾ بفتح الهمزة و سكون الو او و المهملة الثقبي المكرى مات سنة اربع و تسعين . قوله بالواو ﴿ ابن أوس ﴾ بفتح الهمزة و سكون الو او و المهملة الثقبي المكرى مات سنة الربع و تسعين . قوله أو سكون الو و المهملة الثقبي المكرى مات سنة الربع و تسعين . قوله أو سكون الو المهملة الثقبي المكرى الوراد و المهملة الشعرة و سكون الوراد و المهملة التعرب و سكون الوراد و المهملة الشعرة و سكون الوراد و المهملة المناسبة و المهملة المعربة و سكون الوراد و المهملة الشعرة و سكون الوراد و المهملة المهملة الشعرة و سكون الوراد و المهملة المعربة و سكون الوراد و المهملة المهملة المعربة و سكون الوراد و المهملة المعربة و سكون الوراد و المهملة المعربة و المهملة المعربة و سكون الوراد و المهملة المعربة و المعربة و الم

لَهُ أَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ، صَيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ بَنَامُ نَصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثَلْتُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمَا وَيَعْوَمُ يَوْمَا وَيَعْوَمُ اللّهِ وَيَقُومُ ثَلْتُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمَا وَيُعْمِ اللّهِ عَنْ أَشْعَتَ مَعْتُ أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَشْعَتَ مَعْتُ أَبِي عَنْ اللهُ عَنْ أَشْعَتَ مَعْتُ أَبِي عَنْ اللهُ عَنْ أَشْعَتَ مَعْتُ أَبِي عَنْ اللهُ عَنْ أَشْعَتَ مَعْتُ أَبِي وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَشْعَتَ مَعْتُ أَبِي وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتَ اللّهَ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتَ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وأحب ، بمنى المحبوب وهو قلبل اذ غالب افعل التفضيل ان يكون بمنى الفاعل فان فلت المحبة ما معناها عند الاطلاق على الله همها قلت ارادة الحير لمصليها وهذا يدل على ان داود عليه السلام كان يجم نفسه بنوم اول اللبل ثم يقوم في الوقت الذي ينادى فيه الرب ههل من سائل هل من مستغفر ، ثم يستدرك من النوم ما يستريح به من نصب الهيام في بقية الليل وانما صار ذلك احب الى الله من المحل الاخذ بالرفق على النفوس التي يخشى مها السآمة التي هي سبب الى ترك العبادة والله يجب ان يديم فضله ويوالى احسانه قوله (عبدان) مر في كتاب الوحي وأبوه عبان في باب تضييع الصلاة في وقتها و وأسعت بسكون المعجمة وضح المهملة وبالمثلثة وأبوه أبوالشعثاء في باب النيمن في الوضوء: قوله الدائم فان فلت الدوام شمول الازمنة وهو متعذر وما ذلك الا تكليف مالايطاق قات المحلومة العرفية : قوله والصارخ بأى الديك فان قلت هذا يدل على عدم الدوام فما وجه قات المحلومة في الدائم على المحلومة في العمل وان قليله الدائم خير من كثير منقطع وذلك لان ما يداوم عليه بلا مشقة وملل تكون النفس به أشط والقلب منشر جا يخلاف ما يتعاطاه من الإعمال الشاقة فانه بصدد ان وملل تكون النفس به أشط والقلب منشر جا يخلاف ما يتعاطاه من الإعمال الشاقة فانه بصدد ان يعمق فيها و قوله (عمد ) أي ابن ملام البكوفي مر في باب يعمق فيها وقوله (عمد ) أي ابن ملام البكوفي مر في باب

الْنَ سَعْدَ قَالَ ذَكَرَ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْمَ قَالَتْ مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عَنْدَى إِلَّا نَائِمَا تَعْنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحَرُ عَنْدَى إِلَّا نَائِمَا تَعْنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ مَرَثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ السَّحَةِ فَلَ الصَّبْحَ فَلَا السَّمْعَ قَالَ عَدْ ثَنَا وَوْحُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْحُ وَهَا قَامَ نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِت رَضَى اللهُ عَنْهُ تَسَحَّرًا اللهُ عَنْهُ أَنْ نَبِي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِت رَضَى اللهُ عَنْهُ تَسَكَّرَا فَلَا اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَلَا السَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا فَلَا عَنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُو لَهَمَا فَى الصَّلَاةِ قَالَ كَقَدْرِ فَمَا يَقُرَ أَالرَّ جُلُ خَمْسِينَ آيَةً لَا مَنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُو لَمْ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ كَقَدْرِ مَا يَقُرَ أَالرَّ جُلُ خَمْسِينَ آيَةً

رل النيام ما صف طُولَ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ صَرَّتُ اللَّهِ مَنْ أَنْ مَرْبُ قَالَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللّه رَضَى الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

النحر بالمصلى: قوله (ما ألفاه) بالفاء أى ما وجده و (السحر) مرفوغ بأنه فاعله والمراد نومه بغير القيام على اهو المراد من الترجمة فان قلت كيف دلالة حديث مسروق عليها. قلت: معناه اذا سمع الصارخ يقوم ثم ينام الى السحر. (باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح): قوله (سحورهما) بالفتح والضم كالوضوء والحديث متنا و اسنادا سبق فى باب وقت الفجر (رباب طول القيام فى صلاة الليل) فى

مَرَرُشُوا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَا خَالَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُصَّينِ عَنْ أَبِي وَائِلِ ١٠٧٤ عَنْ حُذَيفَةَ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ للتَّهَ جُدِ مَنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاك

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِّى مَنَ اللَّيْلِ صَرَّتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَكُمْ كَانَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُمْ كَانَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ الله عَنْ ١٠٧٥ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْهَ عَنْهِ مَا الله عَنْ ١٠٧٥ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ مَا الله الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ عَلَى الله الله عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله الله عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَلَى الله

 ١٠٧٦ فَأُوْتُرْ بِوَاحِدَة صَرَبُنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّنَى أَبُو جَمْرَةً عَنِ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَنْ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَاللَّهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَيْدُ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَيْدُ الله قَالَ اللهُ عَالَيْتُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي حَصِينَ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابِ عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَالَتُ عَائِشَة رَضَى اللهُ عَنْ أَبِي حَصِينَ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابِ عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَالَتُ عَائِشَة رَضَى اللهُ عَنْ أَبِي حَصِينَ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابِ عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَالَتُ عَائِشَة رَضَى اللهُ عَنْ أَلِي حَلَي اللهُ عَنْ أَلَيْ وَقَالَتْ كَانَ النَّي وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلْهُ مِنْ وَلَا سَلَّانُ عَشَرَةً وَسَلَّمَ بَنِ مُعَدَّدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا نُسِحَ مِنْ قَيَامِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا نُسِحَ مِنْ قَيَامِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

التكرارالتوكيد وفى الحديث ان الوتر يصح ركمة : قوله ﴿ أبوجمرة ﴾ بفتح الجيم وسكرن الميم و بالراء مر فى باب أداء الحمس من الإيمان وليس فى المحدثين من يكنى أباجمرة سواد فهو من الافراد · قوله ﴿ اسحق ﴾ أى ابن ابراهيم و ﴿ عبيدالله ﴾ أى العبسى بفتح المهملة و سكون الموحدة وبالمهملة مر فى أول كناب الإيمان ﴿ واسرائيل ﴾ فى باب من ترك بعض الاختيار فى العلم و ﴿ أبو حصين ﴾ بفتح المهملة وكسر المهملة الآخرى عُمان بن عاصم الاسدى وليس فى الصحيح المكنى به غيره فى باب اثم من كذب على الذي صلى الله عليه وسلم ﴿ و يحيى بن وثاب ﴾ بفتح الم المؤددة و بالموحدة الكوفى مات على الذي صلى الله عليه وسلم ﴿ و يحيى بن وثاب ﴾ بفتح الو او وشدة المثلثة و بالموحدة الكوفى مات سنة ثلاث ومائة : قوله ﴿ عبيدالله ﴾ هو المذكور آنفا واعلم أن البخارى روى عنه بدون الواسطة وقد يروى كثيرا عنه بالواسطة كما فى الاسناد السابق و ﴿ حنظلة ﴾ بفتح المهملة وسكون النون من وقد يروى كثيرا عنه بالواسطة كما فى الاسناد السابق و ﴿ حنظلة ﴾ بفتح المهملة وسكون النون من في أول كتاب الإيمان : تونه ﴿ ركعتا الفجر ﴾ في بعضها ركعتى الفجر . فإن قات ما وجه في أول كتاب الإيمان : تونه ﴿ ركعتا الفجر أى سنة الفجر . في باب قيام الذي صلى الله في في المهمول معه أى منها الوتر مع ركعتى الفجر أى سنة الفجر . في باب قيام الذي صلى الله في في منه المه و المهمول معه أى منها الوتر مع ركعتى الفجر أى سنة الفجر . في باب قيام الذي صلى الله

اللَّيْلُ وَقُوْلُهُ تَعَالَى ( يَا أَيُّمَا الْمُزَمَّلُ فَمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نَصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلْمَلًا أَوْ رَدْ عَلَيْهُ قَوْلًا الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقَى عَلَيْكَ قَوْلًا الْقَيلًا إِنَّ الْمَنْقَى عَلَيْكَ قَوْلًا الْقَيلًا إِنَّ الْمَنْقَى عَلَيْكَ قَوْلًا الْقَيلًا إِنَّ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَفَوْلُهُ (عَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَوْلُهُ (عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ فَضَلَّ اللّهِ وَآخُرُونَ مِنْ فَضَلَّ اللّهِ وَآخُرُونَ مِنْ فَضَلَّ الله وَآخُرُونَ مِنْ فَضَلَّ الله وَآخُرُونَ مِنْ فَضَلَّ الله وَآخُرُونَ مِنْ فَضَلَّ الله وَآخُرُونَ مِنْ فَصْدَلِ الله وَآخُرُونَ مِنْ فَصْدَلِ الله وَآخُرُونَ مِنْ فَصْدَلِ الله وَآخُرُونَ مِنْ فَضَلَّ الله وَآخُرُونَ مِنْ فَصْدَلِ الله وَآخُرُونَ مِنْ فَصْدُوا الطَّلَاةَ وَآخُوا الزَّكَاةَ وَأَقُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ أَنْفُونَ مِنْ خَيْرِ تَجَدُوهُ عِنْدَ اللّهِ وَأَقْرَوا اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمَا أَشَا قَامَ بِالْحَبَشَيَة وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنْشَا قَامَ بِالْحَبَشِيّة وَطَاءً قَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنْشَا قَامَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا أَنْشَا قَامَ بِالْحَبَشَيّة وَطَاءً قَالَهُ وَاللّهُ الْمُوا الْيُوا لِيُوا فَقُوا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ لِيُوا لِلْوَا لَيُوا لَيُوا فَقُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عليه وسلم وله ونشأ معناه قام باللغة الحبشية فناشئة الليل أى قيام الليل فان قلت القرآن عرب فكيف ورد فيه هذه اللغة قلت صار بالتعريب داخلا فى لغة العرب ومثل هذه الألفاظ القليلة لاتخرج الفرآن عن كونه عربيا . قوله (وطاء) بكسر الواو وبالهمزة بعد الألف على وزن فعال ظاهر أنه بمعنى المواطأة وبفتح الواو وسكون الطا بمعنى المواطأة غير قياسى (وللقرآن) أى لقراءة القرآن أو لمقتضى القرآن خشوعا لأجل حضور القلب واجتماع الحواس ولفظ (أشد موافقة ) كأنه تفسير لكونه أشد مواطأة للقرآن الزمخشرى: الناشئة مصدر من نشأ اذا قام وهو على فاعلة كالعاقبة وقالت عائشة الناشئة القيام بعد النوم أو اسم فاعل أى النفس الناشئة بالليل أى التي تنشأ من مضجعها الى العبادة أى تنهض وأشد وطأ أى مراطأتم للقلب للسان أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع وقرىء وطأ أى بالفتح والكسر

١٠٧٩ صَرَّتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّ ثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَدُ أَنَّهُ سَمَعَ أَنْسَا رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطَرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطَرُ مِنْهُ شَيْبًا وَكَانَ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطَرُ مِنْهُ شَيْبًا وَكَانَ لَا يَضُومُ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطَرُ مِنْهُ شَيْبًا وَكَانَ لَا يَضُومُ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطَرُ مِنْهُ شَيْبًا وَكَانَ لَا يَضُومُ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطَرُ مِنْهُ شَيْبًا وَكَانَ لَا يَصُومُ مِنْهُ وَيَصُومُ مَنْهُ وَيَصُونُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطَرُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَلَا نَا مُنَا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلا نَا مُنَا إِلاَّ رَأَيْتُهُ سَلَيْانُ وَأَنْ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ وَلا نَا مُنَا إِلاَّ رَأَيْتُهُ سَلَيْانَ وَأَنُو خَالِدُ الْأَحْمَرُ عَنْ حَمَيْدِ

عَدَاكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الرِّنَاد عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي الرِّنَاد عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي

والمعنى أشد نباتا للقدم. قوله (محمد بنجمفر) بن أبي كثير ضد الفليل المدنى مر فى الحيض و ﴿ أبو خالد الأحم ﴾ ضد الأبيض ﴿ سليمان بن حيان ﴾ بالمثناة التحتانية في باب الصلاة في مواضع الابل وفى الفسخ و أبو خالد بالواو فلا بد أن يقال سليمان الملكور غير سليمان المكنى بأبى خالد ولولاه لكان شخصا واحدا مذكورا بالاسم والسكنية والصفة. قال ابن بطال : اختلفوا فى قوله تعالى « قم الليل إلا قليلا » فقيل هو ندب وقيل فرض عليه صلى الله عليه وسلم وصده وقيل عليه وعلى أمته أيضا أمته أيضا أمم نسخ بعد ذلك بقوله « فتاب عليكم » . وقال الحسن صلاة الليل فريضة عليه وعلى أمته أيضا ثم نسخ بعد ذلك بقوله « فتاب عليكم » . وقال الحسن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب شاة ﴿ باب عقد الشيطان ﴾ قوله ﴿ قافية ﴾ هي والففا مقصورا مؤخر العنق و ﴿ ليل ﴾ مبتدأ ﴿ وعليك ﴾ خبره أى باق عليك أو فاعل فعل محذوف أى بقي عليك ليل طويل العقدة فنيل هو عقد حقيق بمنى عقد السحر للانسان ومنعه من القيام فهو قول يقوله فيؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر ويحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاتات فى العقدوقيل هومن عقد القال وتصميمه فكائه يوسوسه بأن عليك ليلا طويلا فيتأخر عن القيام وقيل إنه مجساز عن تثبيط وتصميمه فكائه يوسوسه بأن عليك ليلا طويلا فيتأخر عن القيام وقيل إنه مجساز عن تثبيط وتصميمه فكائه يوسوسه بأن عليك ليلا طويلا فيتأخر عن القيام وقيل إنه عماز عن تثبيط

هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقَدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَة رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَد يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَة عَلَيْكَ لَيْلَ طُو يَلْ فَارْقُدْ فَانِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَة فَانْ تَوَضَّاً انْحَلَّتْ عُفْدَةً فَانْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَة فَاضَبَح نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَ إِلَّا أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ كَسُلَانَ صَرَّتُنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَمَا عَوْفٌ قَالَ ١٠٨١

الشيطان من قيام الليل قال صاحب النهاية المراد منه تنقيله فى النوم واطالته فكا نه قد شدد عليه شدادا أو عقد عقدا وقال ان بطل: قد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى العقدة بقوله عليك ليل طويل فكا نه بقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ الفاضى البيضاوى: النقيبد بالثلاث إما للناكد أو لان الذى تنحل به عقده ثلانة أشياء الذكر والوضوء والصلاة فكا ن الشيطان منع عن كل واحد منها بعقدة عقدها على قافيته وادا تخصيص الفقا لانه محل الواهمة وبحال تصرفها وهي أطرع النوى للشيطان وأسرعها اجابة لدعوته. قوله (عقده) بلفظ الجمع آخرا (وأصبح نشيطا) لسروره بما وفقه الله من الطاعة (وطيب النفس) لما بارك الله لدى في نفسه وتصرف في كل أمنوره (وخبيث النفس) لتركه ماكان اعتاده أو نواه من فعل الحير (وكدلان) ببقاء أز تثبيط الشيطان عليه واعلم أن مقتضى « والا أصبح » ان من لم يحمع الأمور الثلانة: الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل تحت من يصبح خبيثا كسلان وان رأس جميع المكلفين وإنما ينحل عن أتى بالثلاثة فلا بد من تأويل الترجمة بأن مراده أن رأس جميع المكلفين وإنما ينحل عن تن بالفظ المفعول (ابن هشام) البصرى ختن شيخه اسمعيل بن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة وجعسل من صلى وانحلت عقده كمن لم يمقد عليه لزوال أثره . قوله (مؤمل) بلفظ المفعول (ابن هشام) البصرى ختن شيخه اسمعيل بن عبة مانه مات شدة ثلاث وخسين ومائتين و (عوف) بفتح المهملة وبالفاء من في باب اتباع الجنائز علية مات سنة ثلاث وخسين ومائتين و (عوف) بفتح المهملة وبالفاء من في باب اتباع الجنائز علية مات سنة ثلاث وخسين ومائتين و (عوف) بفتح المهملة وبالفاء من في باب اتباع الجنائز علية مات سنة ثلاث وخسين ومائتين و (عوف) بفتح المهملة وبالفاء من في باب اتباع الجنائز

حَدَّنَا أَبُو رَجَاءً قَالَ حَدَّنَا سَمْرَةُ بَن جُندَب رَضَى الله عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَي النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَي النَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَن الصَّلَاةُ الْمُكْتُولَةُ الْمُكْتُولَةُ اللَّهُ عَن الصَّلَاةُ الْمُكْتُولَةُ اللَّهُ عَن الصَّلَاةُ الْمُكْتُولَةُ اللَّهُ عَن الصَّلَاةُ الْمُكْتُولَةُ اللَّهُ عَن الصَّلَاةُ اللَّهُ عَن الصَّلَاةُ الْمُكْتُولَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَن الصَّلَاةُ الْمُكْتُولَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ الصَّلَاةُ الْمُكْتُولَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ الصَّلَاةُ الْمُكَنُّولَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْ الصَّلَاةُ الْمُكَنُّولَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ الصَّلَاةُ الْمُعْتَولَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ الصَّلَاةُ الْمُعَامُ عَن الصَّلَاةُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ عَن الصَّلَاةُ الْمُعَامِ عَن الصَّلَاةُ اللَّهُ اللَّ

١٠٨٢ م أَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَبْد الله رَضَى اللهُ حَدَّنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّنَا مَعْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْ عَنْهُ الله وَائِلَ عَنْ عَبْد الله رَضَى الله عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ عَنْدَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَاتُمَ حَتَى الله عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَاتُمَ حَتَى الله عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَائِلُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّ

من الابعان ﴿ وأبو رجاء ﴾ بخفة الجيم والمد فى التيم و ﴿ سمرة بن جندب ﴾ بفتح الدال وضعها في آخر الحيض قوله ﴿ يثلغ ﴾ بضم التحتانية وسكون المثلثة وفتح اللام وبالمعجمة أى يكسر . الجوهرى : بلغ وأسه يثلغه بفتح اللام وبهما ثلغا أى : سُدخه والشدخ كسر الشيء الاجوف فان قلت كلمة اما لا بد لهما من قسيم فساذا هو . قات هذا قطعة من الرؤبا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور فيها أمور متعددة وسيأتى حديث هذه الرؤبا بتهامها فى باب ما قيل فى أو لاد المشركين فى كتاب الجنائز . قوله ﴿ فير فضه ﴾ بضم الفاء وكسرها أى يترك حفظه والعمل به وبنام عن الصلاة يعنى بنام ذاهلاً عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها ويفوت منه قيل المراد بها صلاة الصبح لانها هى التي تبطل بالنوم . قوله ﴿ أبو الاحوص ﴾ بالهملتين بوزن أفعل التفضيل مر فى باب النحر بالمصلى . قوله ﴿ أذنه ﴾ بضم الذال وسكونها . الخطابي هو تمثيل شبه تثاقل نومه واغفاله عن الصلاة بحال من يبال فى أذنه فيثفل سممه ويفسد حسه قال وان كان المراد حقيقة عين البول من الشيطان من يبال فى أذنه فيثفل سممه ويفسد حسه قال وان كان المراد حقيقة عين البول من الشيطان أو الاستخف بالشيء أن يبول عليه قال ابن قنيبة ممناه افسد يقال بال بولا كنا أيذا أفسد، وقال الطحاوى هو استعارة عن تحكمه فيه وانقياده له قال . التوربشتى : يحتمل . في كذا أيذا أفسد، وقال الطحاوى هو استعارة عن تحكمه فيه وانقياده له قال . التوربشتى : يحتمل . في كذا أيذا أفسد، وقال الطحاوى هو استعارة عن تحكمه فيه وانقياده له قال . التوربشتى : يحتمل . في كذا أيذا أفسد وقال الطحاوى هو استعارة عن تحكمه فيه وانقياده له قال . التوربشتى : يحتمل .

المُعْرَفِي اللهُ عَامِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ وَالصَلَاءُ وَالْمَا يَنْ وَالْمَا يَنْ اللّهُ عَنْ الْبَيْ صَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْأَخَرُ عَنْ أَبِي مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ يَنْوِلُ وَبُنَا تَبَالَكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ يَنْوِلُ وَبُنَا تَبَالَكُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أن يقال إن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فأحدث في أدنه وقرا عن استماع دعوة الحق اتول فهذه ستة أوجه في تقريرة وخص الأذن بالذكر والعين انسب بالنوم اشارة إلى ثقل الدوم فان المسامع هي موارد الانتباه وخص البول من الاخبين لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الاعضاء . (باب الدعاء والصلاة من آخر الليل) . قوله إما بجمول أي ما يناء ون وما إماز ائدة و (فليلا) ظرفاً وصفة للصدر أي هجوعا قليلا أو مصدر بفاو موصولة أي كانوا قليلا من الليل هجوعهم أو ما يهجمون فيه وارتفاعه بقليلا على الفاعلية . قوله (الاغر) بأعجام الغين وشدة الراء سلسان الجهي مر في باب الاستماع الى الخطبة وهو مشهور بالاغر ولم يكتف البخاري به بل كناه أيضا ليمتازعن الاغر أبي مسلم . قال العساق الاغر أبو عبد الله والاغر أبو مسلم رجلان من أهل العلم من جعلهما واحدا لروايتهما عن أبي هريرة حديث الزول . قوله (ينزل من المن العرف هو انتقال الجسم من فوق الى تحت والله منزه عنه في المناه . قات هو من المناه بالتول هو انتقال الجسم من فوق الى تحت والله تعالى مع الجزم بتنزهه عن صفات من المناه إلى ما يليق به بحسب المواطن فأولوا هذا الحديث بوجهين أن معناه ينزل أمره أو ملائك ته و بأنه استعارة ومعناه التلطف بالداعين والاجابة لهم ونحوه . الخطابى : هذا أمره أو ملائك ته و رأنه استعارة ومعناه التلطف بالداعين والاجابة لهم ونحوه . الخطابى : هذا الحديث و ملائك ته و رأنه استعارة ومعناه التلطف بالداعين والاجابة لهم ونحوه . الخطابى : هذا الحديث من أحاديث الصفات مذهب الساف فيه الايمان ما واجراؤها على ظاهر ها ونه الكفية عنه الحديث من أحاديث الصفات مذهب الساف فيه الايمان ما واجراؤها على ظاهر ها ونه الكفية عنه الحديث من أحاديث الصفات مذهب الساف فيه الايمان ما واجراؤها على ظاهر ها ونهو التكافية عنه الحديث و أو ملائك تا المناه المناه التلك فيه الايمان ما واجراؤها على ظاهر ها ونها المحديث التورك المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث العمل المحديث المحدي

وَ اللهُ عَنْهُمَا مَمْ فَلَمَّا كَانَ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ أَمْ قَالَ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا مَمْ فَلَمَّا كَانَ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ أَمْ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَمُانُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَحَدَّتَنِي سُلَمْانُ قَالَ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَدَقَ سَلْمَانُ عَلَيْهُ وَحَدَّتَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّتَنِي سُلَمْانُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ وَحَدَّتَنِي سُلَمْانُ قَالَ مَعْ اللهُ عَنْهَا مُو الْولِيدِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّتَنِي سُلَمْانُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً وَحَدَّتَنِي سُلَمْانُ قَالَ مَا اللهُ عَنْهَا حَدَّتَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا فَا أَذَنَ اللهُ وَلَوْدَ وَقَالَ سَأَلُكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَاذَا أَذَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْهُ مَا لَا عَلَى فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا أَذَنَ اللّهُ وَلَوْدَ وَقَالَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْدُ وَقَالَ سَلْمَا فَا فَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ

وايس كذله شيء وهو السميع البصير» قال ابن المبارك حين قال له رجل كيف ينزل الله قال له بالفارسية : توكد خداى كار خويش كن ينزل كايشاء القاضى البيضاوى : لما ثبت بالقواطع العقلية أنه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى الهما هو أخفض منه فالمراد دنو رحمته وقد روى يهبط الله من السماء العليا الى السماء الدنيا أى ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضى الأنفة من الاراذل وقهر الاعداء والانتقام من العصاة المهقتضى صفات الاكرام المقتضية للرأفة والرحمة والعفو قوله ﴿ تبارك وتعالى ﴾ جملتان معترضتان بين الفعل وظرفه لما اسندما لايليق اسناده بالحقيقة المالله تعالى أتى بمايدل على التنزيه على سبيل الاعتراض قوله ﴿ الآخر ﴾ بالرفع صفة للثلث والتخصيص بالثلاث لانه وقت التعرض لنفحات رحمة الله لانه زمان عبادة أهل الاخلاص وفيه أن آخر الليل أفضل الدعاء والاستغفار قال تعالى هو المستغفرين بالاسمحار، فإن قلت مالفرق بين الدعاء والاستغفار قال العالم والسؤال المالي وألما المالي والسؤال أو الدعاء الى الثانى والدعاء الى الألك والسؤال هو الطلب الى الثانى والدعاء الى الألك أو الدعاء مالاطلب فيه نحو قولنا يا الله يارحمن والدؤال هو الطلب الى المالي والدعاء في آخره فجمل القيام كالحياة والنوم كالموت. قوله ﴿ صدق سلمان ﴾ فيهمنقية عظيمة السلمان المتصدة وراحة والمتعادة القيام كالحياة والنوم كالموت. قوله ﴿ صدق سلمان ﴾ فيهمنقية عظيمة السلمان حيث صدقه رسول القيام كالحياة والنوم كالموت. قوله ﴿ صدق سلمان ﴾ فيهمنقية عظيمة السلمان حيث صدقه رسول القيام كالحياة والنوم كالموت. قوله ﴿ صدق سلمان ﴾ فيهمنقية عظيمة السلمان كالمحيات كان كان ﴾

اغْتَسُلَ وَإِلَّا تُوضًا وَخَرَجَ

النبي النبي في رمضان و رمضان و عرو

إِلَّ مَنْ اللهِ مِنْ يُوسُفَ قَالَ أَجْرَانَا مَالِكُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمَهُ وَسَلَمَ فَى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَلْ وَسَلَمَ فَى رَمَضَانَ فَقَالَتْ عَلَى إِحْدَى عَشْرَة وَكُعَة اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَرْدُهُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَة وَكُعَة اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَرْدُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَرْدُهُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَة وَكُعَة وَسَلَمْ قَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَرْدُهُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَة وَكُولُولُ ثُمْ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسَنِهِ فَالْمُ فَالْ ثَمَّ عَلَيْهُ وَمُ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَلْ تَسَلْ عَنْ حُسَنِهِ فَا فُولُولُولُ ثُمْ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسَنِهِ فَا فُولُولُولُ ثُمْ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسَنِهِ فَا فُولُولُولُ ثُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

جواء الشرط محذوف وهو تضى ماحته ولفط ﴿ اغتسل ﴾ يدل عليه وفى لفظ الو توبيان الاهتمام فى العبادة والاقبال عليها بالنشاط وكلة الفاء تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضى حاجته من نسائه بعد إحياء الليل وهو الجدير به صلى الله عليه وسلم اذ العبادة مقدمة على غيرها . ﴿ باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ . قوله ﴿ فى رمضان ﴾ أى فى ليالى رمضان ﴿ وفلا تسأل ﴾ معناه أنهن في باية من كال الحسن والطول مستعنيات اظهور حسنهن وطولهن عن الدؤال عنه والوصف قوله . ﴿ إحدى عشرة ﴾ فان قلت نقدم أنفا فى باب كيف صلاة الليل ان صدة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثلاث عشرة ركعة وان صلاة الليل مثنى وان الوتر داخل فى هذه الاحدى عشرة وهذا الحديث بدل على خلاف هذه الأمرين جائزان وعن الثالث بأن الفاء لتعقيب هذه الاخبار بالخبر السابق ذلك وعن الثانى أن الامرين جائزان وعن الثالث بأن الفاء لتعقيب هذه الاخبار بالخبر السابق فلك وعن الثانى أن الامرين جائزان وعن الثالث بأن الفاء لتعقيب هذه الاخبار بالخبر السابق والغرض منه بيان انه كان يوتر أخيانا بعد النوم وفى بعضها لفظ قلت بدون الفاء . قوله ﴿ لا ينام ولم قلى فان قلت مضى فى باب الصعيد الطيب وضوء المسلم أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى فات صلاة الصبح وطلعت الشمس فيا وجهه قلت طلوع الشمس متعلق بالعين لا بالقلب إذ هو من صلاة الصبح وطلعت الشمس فيا وجهه قلت طلوع الشمس متعلق بالعين لا بالقلب إذ هو من

حُسْنِهِنَّ وَطُولُهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاتًا قَالَتْ عَائَسَهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله أَتَنَامُ قَبْلَ الله فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله أَتَنَامُ قَبْلِ عَرَّمُوا مُحَدُّ بْنُ الْمُثَنَّ عَنَى الله عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْ عَائِشَة رَضَى الله عَنْ قَائِشَة وَصَى الله عَنْ عَائِشَة وَصَى الله عَنْ قَائِشَة وَصَى الله عَنْ قَائِشَة وَصَى الله وَقَائِهُ عَنْ عَائِشَة وَصَى الله وَقَائِمُ وَقَائِمُ وَقَائَ أَوْ الله وَقَائِمُ وَقَى الله وَقَالَ أَوْ الله وَقَائِمُ وَقَالَ أَوْ اللهُ وَقَامَ فَقَرَأُهُ وَقَالَ أَوْ اللهُ وَقَامَ فَقَرَأُهُ وَقَامَ فَقَرَأُهُ وَقَامَ فَقَرَأُهُ وَقَامَ فَقَرَأُهُ وَقَامَ فَقَرَأُهُ وَقَامَ فَقَرَأُهُونَ ثُمَّ وَكُعَ

ند الدرد للم المسلم المسلم السلم السلم السلم السلم المسلم المسلم

المحسوسات لا من المعقولات. قوله (كبر) بكسر الموحدة أى أسن واما ضمها فهو اذا كان بمعنى عظم ( باب فضل الوضوء بالليل). قوله ( أبو حيان) بفتح المهملة وشدة التحتانية يجي روابو زرعة ) بضم الزاى وسكون الراء وبالمهملة — هرم — تقدما فى باب سؤال جبريل فى كتاب الايمان. قوله ( ارجى) بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل و ( دف النعل ) مايحس من صوتها عند وطئها والدفيف لملدبيب وهو السير اللين ودف الطائر إذا حرك جناحيه ( وأنى ) بفتح الهمزة وكلمة

في سَاعَة لَيْلِ أَوْ نَهَارِ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِى أَنْ أُصَلِّي قَالَأُ بُو

عَبْد الله دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنَى تَحْرِيكَ

ما يكره من النشديد ق البهادة

مَ حَدُّ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْ لهُ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْ لهُ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْ عَنْ أَلَى مَذُو دُ بَيْنَ السَّارِيَةِينِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا حَبْلُ مَدُو دُ بَيْنَ السَّارِيَةِينِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَالَهُ وَسَلَّمَ لا حُدُوهُ لِيصَلِّ أَحَدُكُم نَشَاطُهُ فَاذَا فَتَرَ فَلْيَقَدُدُ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَالِشَهَ رَضَى الله أَنْ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكُ عَنْ هَشَام بْنِ عُرُوة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة رَضَى الله أَنْ أَنِيهُ عَنْ عَائِشَة رَضَى الله أَنْ أَنِيهِ عَنْ عَائِشَة رَضَى الله عَنْ مَالِكُ عَنْ هَشَام بْنِ عُرُوة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة رَضَى الله

من مقدرة قبلها ليكون صلة افعل التقضيل وجاز الفاصلة بالظرف بين أفعل وصلته «وكتب» أى قدر وهو أعم من الفرض والنفل فان ؛ قلت هذا السهاع لابد أن يكون في النوم اذ لا يدخل أحد الجنة الا بعد الموت ، قلت بحتمل كونه في حال اليقظة وقد صرح في أول كتاب الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم دخل فيها ليلة المعراج وأما بلال فلم يلزم منه أنه دخل فيها اذ «في الجنة» ظرف السماع والدف بين يديه قد يكون خارجا عنها وفي الحديث منقبة عطيمة لبلال رضى الله عنه ، ﴿ باب ما يكره من التشديد ﴾ وانما يكره عذا في الهنور والا ملال واثلا ينقطع المره عنها فيكون كأنه رجع فيما بذله من نفسه و تطوعه ، قوله ﴿ الساريتين ﴾ أى الاسطوانتين ﴿ وزينب ﴾ هي بنت جحص بفتح الجيم وسكون الحاء الاسدية المدنية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي أنزل الله في شأنها «فلها قضى زيد منها وطراز وجناكها» ما تت بسنة عشرين . قوله ﴿ فترت ﴾ أي عن القيام في الصلاة ﴿ تم لملة عنه وكلمة ما إما للنفي أي لا يكون هذا الحبل أو لا يمد أو لا يحمد أو للنهي أي لا تفعلوه و (نشاطه ) بفتح النون والسؤ ال بما في ما هذه عن الوصف وان كان عند الأكثر شاملا للمقلاء أيضا

(وفلانة) غير منصرف واسمها حولاه بفتح المهملة و بالمد وكانت عطارة (ومه) معاة اكفف وما تطية ون مرفوع أومنصوب بعليكم لانه اسم فعل بمعنى الزموا. قوله (لايمل) بفتح الميم أى يترك الثواب عتى تتركوا العمل بالملل واعلم أن فى الحديث مباحث كثيرة وفوائد غزيرة تقدمت باب احب الدين فى كتاب الايمان. قوله (عباس) بالموحدة الشديدة وبالمهملة (ابن الحدين) أبو الفضل البغدادي القنطري مات سنة أربعين وما ثنين مرمبشر بالمغظ اسم الفاعل ضد المنذر ابن اسمعيل الحلبي، اتسنة ما ثنين. قوله (هشام) بن عمار الدمشق الحافظ خطيب دمشق لم بكن با سناده احد في زمانه مات سنة خمس وأربعين وما ثنين و (عبدالحميد بحبيب) ضد العدو و (ابن أبي العشرين) أخت الثلاثين كانب الأوزاعي وعمر بن الحكم بفتح الدكاف (ابن ثوبان) بفتح المنظة وسكون الواو

قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ مثلَهُ وَتَابَعَهُ عَمْرُو بنَ أَبِي سَلَمَةً عَن الْأُوزَاعَى ا بِ مَرْمُنَا عَلَى بُنْ عَبْد الله حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي ١٠٩٠٠ الْعَبَّاسِ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُ و رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَى النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَمْ أَخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتَ إِنَّى أَفْعَلَ ذَلْكَ قَالَ فَانْكَ إِذَا فَعَلْبَ ذَلَكَ هَجَمَتْ عَيْنَكَ وَنَفَهَتْ نَفْسُكَ وَإِنَّ لَنَفْسَكَ حَقَّ

وَلاَّهْ اللَّهُ حَقَّ فَصَمْ وَأَفْطُرُ وَقَمْ وَنَمْ

ا سَحْثُ فَضْل مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْل فَصَلَّى صَرَّتُنا صَدَقَةً بْنَ الْفَضْل أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوزَاعِي قَالَ حَدَّثَنَى عُمَيْرُ بِنَ هَانِي. قَالَ حَدَّثَنَى جُنَادَةُ ا بن أبي أمّية حَدْثَني عَبَادَة بن الصّامت عن النّي صلّى الله عَليه وسلَّم قال من

و بالموحدة وبالزون الحجازي المدنى مات سنة سبع عشرة ومائة. قوله ﴿ عمرو من أبي سلمة ﴾ بفتح اللام أبو حفصالشامي توفى منة اثنتي عشرة ومائتين ﴿ وعمرو ﴾ هو ابن دينار و ﴿ أبو العباس ﴾ يشدة الموحدة و بالمهملة الشاعر الأعمى المكني اسمه السائب بالمهملة و بألهمز بعد الألف وبالموحدة ابن فروخ بفتح الفاء وشدة الراء المضموءة وبالمنجمة التابعي المشهور . قوله ﴿هجمت﴾ أي غارت عينك وضعف بصرها و ﴿ نفيت ﴾ بفتح النون وكسر العا. أي كلت وأعيت و ﴿ فصم ﴾ أي في بعض الإيام و ﴿ أُوطِر ﴾ في بعضها كا نه أشار الى صُوم داو د ﴿ باب فضل من تعار ﴾ قوله ﴿ صدقه ﴾ بالمهملة بن والقاف المفتوحات مرفى كتاب العلم و ﴿ الوليد ﴾ بفتح الواو وكسر اللام ابن مسلم فى الصلاة و ﴿ عمير ﴾ مصغر عمر ﴿ ابرهاني ﴾ بالنون بين الألف والهمزة الدعشق العنسي نفتح المهملة وبالنون بالمهملة كان يسبه في اليوم ما ثة الف مرة فقل سنة سبع وعشرين ومائة و ﴿ جنادة ﴾ بضم الجيم و خفة النون و بالمهملة ﴿ ا بن أبي أمية ﴾ بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية مات سنة سبع وستين مختلف في صحبته و ﴿عبادة ﴾

تَعَارَّ مَنِ ٱللَّهِ لِهَ أَلَهُ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اَخْمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ الْمَهْ دُدُ للله وَسُبْحَانَ اللّه وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قَرَّ اللهُ وَاللهُ أَا اللّهُمَّ اغْفِرْ لَى أَوْ دَعَا اسْتُجيبَ فَانْ تَوَضَّا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ تَوْمَ اللهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ تَوْمَ اللهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ مَهُمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ يَوْنُسَ عَنْ ابْنِ اللهُ عَنْ يَوْنُسَ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنّا أَنّا لَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنّا أَنّا لَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنّا أَنّا لَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنّا اللهُ عَنْ رَوَاحَةً لا يَقُولُ الرَّفَتَ يَعْنَى بِذَلِكَ عَبْدَ الله مِنْ رَوَاحَةً

وَفِينَا رَسُولُ الله يَتْلُو كَتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفْ مِنَ الْفَجْرِسَاطِعُ أَرَانَا الْمُكَدِى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ وَوقِنَاتُ أَنَ أَنْ مَا قَالَ وَاقِعُ أَرَانَا الْمُكَدِى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ وَوقِنَاتُ أَنْ أَلْمُ رَكِينَ الْمَضَاجِعُ يَبِيتُ يُجَافِى جَنْبَدُ مُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ يَبِيتُ يُجَافِى جَنْبَدُ مُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمُضَاجِعُ يَبِيتُ يُجَافِى جَنْبَدَ مُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمُضَاجِعُ

بضم المهملة و تخفيف المرحدة مرفى بات علامة الا يمان قوله ( تعار ) بفتح الفوقانية و بالمهملة و تشديد الراء اى استيقظ من وم الليل قالوا أصل النعار السهر و النقلب على الفراش و يقال انه لا يكون الامع كلام وصوت قوله ( قبلت صلاة ) فان قلت لم يتقدم ذكر الصلاة قلت معناه فان توضأ فصلى وهكذا في بعض النسخ قوله ( الهيئم ) مفتح الها ، وسكون التحتانية و فتح المثلنة ( ابن أ بي سنان ) بكدر المهملة و بالونين ، قوله ( في قصصه ) كدر القاف و فتحها أى في جملة قصصه و هو متعلق بقوله : سمع ، و ان اخا ، تعاق أيضا بذأ و بيقص و ( الرفث ) أى الباطل من القول و الفحش و ( عبد الله بن رواحة ) بفتح الراء و خفة الواو و بالمهملة البدرى كان نقيب الخزرجية ليلة العقبة و هو أول خارج الى الغزوات و آخر قادم استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان ، قوله ( ساطع ) يقال سطع الصبح والرائحة اذا ارتفع و ( من

تَابَعَهُ عَقَيْلَ وَقَالَ الزّبَيدَى أَخبرنى الزّهرى عن سَعيد والأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه حرث أبو النّعان حدّ ثنا حمّاد بن زيد عن أيوب ١٠٩٣ عَن نَافع عَن ابن عَمَر رَضَى الله عَنهُمَا قَالَ رَأَيْتُ عَلَى عَهْد النَّبي صَـلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَأَنَّ بِيَدَى قَطْعَةَ إِسْتَبْرَقَ فَـكَأَنَّى لَا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّــة إلّا طَارَتْ إِلَيْهُ وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنَ أَنيَانِي أَرَادًا أَنْ يَذْهَبَابِي إِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكُ فَقَالَ لَمْ تُرَعْ خَلْيًا عَنْهُ فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النِّي صَلَّى الله عَلَيْـه وَسَلَّمَ إِحْدَى رَوْيَاىَ فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضَى اللَّهِ عَنْهُ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ يَقُصُونَ عَلَى النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّؤيا أَنَّهَا فى اللَّيْلَة السَّابِعَة من الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُوْيًا كُمْ قَدْ تُواطَتْ في

الفجر هو بيان للمروف الساطع وافظ العمى مستعار للضلالة (ويجاف) أى يرفع ضبعيه عن الفراش قوله (عقيل) بضم العين المهملة و (الزبيدي) بضم الزاى وفتح الموحدة و (سعيد) أى ابن المسيب و (الاعرج) عبدالر حن بنهره و تقوله (استبرق) بقطع الهمزة الديباج الغليظ وهو فارسى معرب قوله و اثنين و في بعضها بلفظ تثنيه اسم الفاعل من الاتيان و (يذهبابي) من باب الافعال وفي بعضها من الذهاب متعديا بحرف الجر والفرق بينهما بان الثاني لابدفيه من المصحابة و لم ترع بجهول مضارع الروع أى لا يكون لك خوف مر الحديث في باب فضل قيام الميل. قوله (رؤباى) اسم جنس مضاف المياه المتكلم و في بعضها مثني مضاف المهمد غم وهو مفهوم من تكر ار لفظ رأيت و (كانوا) أى الصحابة المياه المتكلم و في بعضها مثني مضاف المياه المتكلم و في بعضها مثني مضاف المهمد غم وهو مفهوم من تكر ار لفظ رأيت و (كانوا) أى الصحابة

الْعَشْرِ الْأَوَّاخِرِ فَهَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ اللهِ اللهِ

المعنوع المستخدم السّخ على السّق الأيْمَن بعد رَكْعَتَى الْفَجْرِ صَرَّمَا عَدُاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَدُوهَ بن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

و ﴿أنها﴾ أى ليلة القدر و﴿ تواطأت﴾ أى توافقت في أنها في العشر الأحرمن رمضان و﴿ متحرياً﴾ أى طالبا بحتهدا لها ﴿ باب المداومة على ركعتى الفجر ﴾ . قوله ﴿ عبدالله ﴾ بن يزيد من الزيادة مو فى باب بين كل اذانين صلاة و ﴿ سعيد ﴾ هو ابن أبى أيوب اسمه مقلاص بكسر الميم وسكون القاف و بالمهملة البصرى مات سنة تسعو أربعين وما تة و﴿ جعفر بن ربيمة ﴾ بفتح الراء مرفى التيم في الحضر ﴿ عراك ﴾ بكسر المهملة وخفة الراء وبالكاف في باب الصلاة على الفراش . قوله ﴿ ثما في ركعات ﴾ وفي بعضها ثمان بفتح النون وهو شاذو ﴿ بين الندامين ﴾ أى الآذان المصبح والاقامة وفيه بيان شرف سهنة الصبح وفضاما ﴿ باب الضجمة ﴾ بفتح الضاد وفي بعضها بالكمس . قوله ﴿ ابو الاسود ﴾

إِ بِهِ مَنْ تُحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكُعَنَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ صَدَّنَا بِشُرُ بِنُ الْحَكِمِ مَنْ اللهُ حَدْثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثِي سَالُمْ أَبُو النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشُةً رَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ كَانَ إِذَا صَلَّى فَالْ كُنْتُ مُسْدَقِظَةً حَدَّثَنِي عَهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ كَانَ إِذَا صَلَّى فَالْ كُنْتُ مُسْدَقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اصْطَجَعَ حَتَى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاة

إِ مَنْ مَا جَاءَ فِي النَّطُوْعِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارِ وَأَبِي ذَرَّ النَّهُ عَنْ مَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ وَأَنْس وَجَابِر مِن زَيْد وَعِكْرَمَة وَالْرُهْرِي رَضَى اللهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد الْأَنْصَارِيُ مَا أَدْرَكْتُ فَقَهَا وَأَرْضِنَا إِلاَّ يُسَلّمُونَ فِي كُلِّ اثْنُتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ صَرَّنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّد بْنِ ١٠٩٦ اللهَ عَنْهُ مَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّد بْنِ ١٠٩٦ اللهَ عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

صدد الايض محمد بن عبد الرحن المشهور بيتيم عروة مر فى باب الجنب بتوضأ قوله ( بشر ) بكسر الموحدة و كون المحجمة ( ابن الحكم ) بالمهملة و كون المعتوجين العبدى بيكون الموحدة البيسابورى مات سنة ثمان و ثلاثين و ماثنين . قوله ( نودى ) و فى بعضها بؤذن بلفظ المجهول من التفعيل والمراد منه حنى تقام والاضطحاع الما كان للراحة من تعب القيام في شاه فعلها ومن شاه تركها ( باب ماجال في النطوع ) قوله ( أرضنا ) الما كان للراحة من تعب القيام في شاه فعلها ومن شاه تركها ( باب ماجال في النطوع ) قوله ( أرضنا ) اي أرض المدينة لأن يحيى مدنى و ( إلا ) هو مكسر الهمزة و ( اثنتين ) أى ركعتبن أى كان صلاتهم الهارية مثنى قوله ( عبد الرحمن بن أى المؤال ) بفتح الميم مر فى باب عقد الارار في الصلاة و ( عمد الناكدر ) بلفظ الفاعل من الانكدار في الوضو . قوله ( الاستحارة ) أى صلاة الاستخارة ابن المنكدر ) بلفظ الفاعل من الانكدار في الوضو . قوله ( الاستحارة ) أى صلاة الاستخارة ابن المنكدر ) بلفظ الفاعل من الانكدار في الوضو . قوله ( الاستحارة ) أى صلاة الاستخارة ابن المنكدر ) بلفظ الفاعل من الانكدار في الوضو . قوله ( الاستحارة ) أى صلاة الاستخارة )

ودعاتها وهي طاب الحيرة على وزن العنبة اسم من قولك اختاره الله ﴿ وأستقدرك ﴾ أى أطلب منك ان تجعل لى قدرة عابه والباء فى بعلمك وقدرتك بحتمل ان تكون اللاستعانة وان تكون اللاستعطاف كا فى قوله تعالى «رب بما أنعمت على» أى بحق علمك وقدرتك الشاملين و ﴿ فا قدره ﴾ أى فقدره يقال قدرت الئى. أقدره بالضمو الكسر قدرا من التقدير قال القرافى كتاب أنو ار البروق: يتعين ان براد بالتقدير هذا التيسير فمعناه فيسره ﴿ وأرضى ﴾ أى اجعانى راضيا بذلك . قوله ﴿ المكى وعامر ﴾ تقدما فى باب شم من كذب على النبى صلى الله علية وسلم و ﴿ عبدالله بن سعيد ﴾ بن أى هند المدنى ماتسنة فى باب شم من كذب على النبى صلى الله علية وسلم و ﴿ عبدالله بن سعيد ﴾ بن أى هند المدنى ماتسنة من عدر و من الله عليه وسلم و ﴿ عبدالله بن سعيد ﴾ بن أى هند المدنى ماتسنة من عبد و من المناه و ﴿ عبدالله بن سعيد ﴾ بن أى بضم الزاى من النباك و من المناه و أنه المناه و المناه و

الله عنه قَالَ قَالَ الذِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلَا يَجْلُس حتى يُصلَّى رَكَعَتَين صَرَبُنَا عَبْدُ الله بَن يُوسفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالَكَ عَن إَسْحَقَ ١٠٩٨ ا بن عَبْد الله بن أبى طَلْحَـةً عَنْ أنس بن مَالك رَضَى الله عَنْهُ قَالَ صَـلَّى لَنَـاً رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَّعَتَيْنَ ثُمَّ انْصَرَفَ صَرَّتُنَا ابْنَ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا ١٠٩٩ اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَحْبَرَنِي سَالُمْ عَنْ عَبْدُ الله بن عَمْرُ رَضَى الله عَنهُمَا قَالَ صَلَّيْتَ مَعَ رَسَوِل الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنَ قَبْلَ الظُّهُر وركعتين بعد الطهر وركعنين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء صرف آدم قَالَ أَخبر نَا شَعبَهُ أَخبر نَا عَمْرُ و بن دينَار قَالَ سَمعت ١١٠٠ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْآمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنَ صَرْتُنَا ١١٠١ أبو نعيم قَالَ حَدَّتَنَا سَيْفُ سَمعت مِجَاهدًا يَقُولُ أَتَى ابن عَمَر رَضَى الله عَنْهُمَا في مَنْزِله فَقيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَ الْـكَعْبَةَ قَالَ

وفتح الواء و بالقاف و ﴿ أَبُو قَتَادَةَ ﴾ الحارث بن بعى بكسر الواء وسكون الموحدة و بالمهملة و ياءالنسبة تقدما فى باب اذا دخل المسجدو ﴿ ابن بكير ﴾ بضم الموحدة و فتح الكاف هو يحيى فى كناب الوحى و رسيف ﴾ بفتح المهملة ابن سليمان المخزومى فى باب هو اتخذو امن مقام ابراهيم » مع شرح الحديث · فوله و رسيف ﴾ بفتح المهملة ابن سليمان المخزومى فى باب هو اتخذو امن مقام ابراهيم » مع شرح الحديث · فوله

فَأَقْبُلْتُ فَأَجُدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا عِنْدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ اللّهِ عَالَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْكَعْبَةِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَعَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْ رَكُعَتَيْنِ فِي وَجْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

المدن الله حَدَّمَنَا اللهُ عَالَ أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ فَانْ كُنْتُ مُسْتَيْقَظَةً حَدَّثَنَى وَإِلَّا اصْطَجَعَ قُلْتُ لِسَفْيَانَ فَانَ بَعْضَهُمْ يَرُويه رَكُعَتَى الْفَجْرِ قَالَ حَدَّثَنَى وَإِلَّا اصْطَجَعَ قُلْتُ لِسَفْيَانَ فَانَ بَعْضَهُمْ يَرُويه رَكُعَتَى الْفَجْرِ قَالَ حَدَّثَنَى وَإِلَّا اصْطَجَعَ قُلْتُ لِسَفْيَانَ فَانَ بَعْضَهُمْ يَرُويه رَكُعَتَى الْفَجْرِ قَالَ

﴿ فَأَجِدُ ﴾ كَانَ القَيَاسُ أَن يَقُولُ فُوجِدَت لَكُنَ عَدَلُ عَنْهُ لاستحضار صورة الوجدان وحكلية عنها قوله ﴿ ثُمْ خُرِج ﴾ يحتمل أَن يكون من تنمة كلام بلال زيادة على الجواب وان يكون كلام ابن عمر و ﴿ وَجِهُ الـكَمْبَة ﴾ أى بابه او ﴿ عَتْبَانَ ﴾ بكمر المهملة يسكرن الفوقانية و بالموحدة والنون مر الحديث بطر له في باب المساجد في البيوت. ﴿ باب الحديث بعدر كمتى الفجر ﴾ قوله ﴿ قلت ﴾ أى قال على قلت السفيان : فان بعضهم يقولون تلك الركعتان هي سنة الفجر فصدقه فيه و ﴿ قال هو ﴾ أى الأمر ذلك . قوله

مهر و ور سفان هو ذاك

مَ صَفِّ تَعَاهُدَرَكُعَنَى الْفَجْرِ وَمَنْ سَلَّهُمَّا تَطَوُّعًا صَرَّتُنَا بَيَانُ بِنُ عَمْرِ وَمَنْ سَلَّهُمَّا تَطَوُّعًا حَرَثَنَا بَيْنَ بِنُ عَمْرِ وَمَنْ سَلَّهُ عَنْ عَطَاء عَنْ عَبَيْد بِنِ عَمَيْر عَنْ عَالَمُ عَنْ عَطَاء عَنْ عَبَيْد بِنِ عَمَيْر عَنْ عَائِشَة رَضَى الله عَنْهَ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى شَيْء مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكُعَتَى الْهَجْرِ

إَلَى مَا يُقُرَأُ فِي رَكَعَتَى الْفَجْرِ صَرَبُنَا عَبْدُ اللهِ بِن يُوسُفَ قَالَ ١٠٠٤ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بِن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَهَا فَالَت كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً ثُمَّ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّى إِللَّهُ مِن اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَوْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّه

(بيان) فتح الموحدة وخفة التحتانية وبالنون (ابن عمرو) العابد أبو محمد مات سنة اثنتين وعشرين و ما ثنين و ريحي الى القطان (وابن جريج) بضم الجيم الأولى عبد الملك و (عطاء) أى ابن أبي باحو (عبيد ابن عمير) بلفظ المصغر فيهما أبو عاصم الليثى المكى القاص مات سنة اربع وسبعين . قوله (تعاهب) يقال تعبد الشيء و تعاهده و اعتهده تفقده و احدث العهد به و (منه) أى من النافلة التطوع ليناسب الجزء الأخير من الترجمة (باب ما يقرأ في ركعتى الفجر كا أى سنة الفجر لا الفرض قوله (خفيفتين) هو محل ما يدل على الترجمة اذ يعلم من لفظ الحفة انه لم يقرأ إلا الفاتحة فقط أو مع اقصر قصار المفصل فان قلت هذا دل على أن سنة الصبح خارجة من الثلاثة عشر و تقدم في باب صلاة الليل أنها داخلة فيها وقال في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يزيد في رمضان و لا غيره على إحدى عشرة ركعة قلت قال النووى: أما الاختلاف في أحاد بث عائشة رضي

حَدَّتَنَا مُحَدُدُ بِنُ جَعَفَرَ حَدَّتَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحَدَّد بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ عَنْ عَمْيَهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَ الله عَلْهِ وَسَلَّمَ خَوَدَّتَنَا الله عَنْهَ عَمْدَ بَنِ عَبْدِ أَحَدُدُ بِنَ يُونُسَ حَدَّتَنَا زُهَيْ حَدَّتَنَا يَعْنَى هُو ابْن سَعيد عَنْ مُحَدّد بِن عَبْدِ الله عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيِ صَلَّى الله عَلْهِ الرَّحْمَ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَدُهُ عَنْ عَائِشَةً رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَدُهُ عَنْ عَلْهُ وَلَا هَلُ قَولُ هَلْ قَرَا أَوْ السَّهِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَولُ هَلْ قَرَأَ وَسَلَّمَ يَعْمَدُ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّهِ عَنْ عَلْهُ وَلَ هَلْ قَرَأَ وَلَا هَلُ عَنْهُ الله عَنْهُ وَلَهُ هَلُ قَولُ هَلْ قَرَأَ السَّهِ حَتَى إِنِّي لَا قُولُ هَلْ قَرَأَ السَّهِ عَنْهُ الله عَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ هَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَنْهُ عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

الله عنها فقيل من الرواة وقيل منها فيحتمل أن اخبارها باحدى عشرة هو الأغلب وباقى رواياتها اخبار منها بماكان يقع نادرا فى بعضالا وقات فاكثره خمس عشرة بركه ي الفجر وأقله سبع وذلك بحسب ماكان يحصل عن اقساع الوقت وضيقه بطول القراءة أو لنوم أو لمرض ونحوه أو تارة اعتبرت الركعتين الحفيفتين اللذين يستحب افتتاح صلاة الليل بهما وأخرى ركعتى الفجر وحذفتهما كليهما اخرى وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها اخرى . توله و زهير به بضمالزاى وفتحالها . وسكون التحتانية مر في بابلا يستنجى بروث . قوله و الى بكنير الهمزة و وأم القرآن الفاقحة وسميت به لان أم الشيء أصله وهي مشتملة على كليات معانى القرآن الثلاث ما يتعلق بالمبدأ وهو المبادة و بالمعاد وهو الجزاء . وفيه دليل على المبالغة فى التخفيف والمراد المبالغة بالنسبة الى عادته صلى الله عليه وسلم من اطالة صلاة الليل و دذهب الجمهور أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة قصيرة وقال أبو حنيفة ربماً قرأت في ركعتي الفجر جزأين من القرآن

تم الجزء السادس. ويليه الجزء السابع. وأوله « باب النطوع بعد المكتوبة »

### صفحة صفحة باب الخطية قائما كتاب الجمعـــة « يستقبل الامام القوم: باب فرض الجمعة « من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد n فضل الغسل يوم الجمعة « القعدة بين الخطبتين 3 ر الطيب للجمعة « الاستماع الى الخطبة ٣٨ « فضل الجمعة « اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب ma الغسل وقت الرواح الى الجمعة « من جاء والامام يخطب صلى ركعتبن م الدمن للجمعة خممنين م يلبس أحسن ما يجد 11 رفع اليدين في الخطبة السواك يوم الجمعة 11 الاستسقا. في الخطبة يوم الجمة ٤. من تسوك بسواك غيره 15 « الانصات يوم الجمعة والامام يخطب ر ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 2 4 18 « الساعة التي في يوم الجعة « الجمعة في القرى والمدن 24 18 اذا نقر الناس عن الامام في صلاة الجعة و هل على من يشهد الجمعية غيل من 24 14 ه الصلاة بعد الجمعة وقبلها النساء والصبيان وغيرهم 80 « قول الله تعالى فإذا تصنيت الصلاة الرخصة ان لم يحضر الجمعة في المطر 19 10 من أين تؤتى الجمعة « القائلة بعد الجمعة ٤٧ ٧١ ﴿ وقت الجمعة إذا زالت الشمس ١٤ أبواب صارة الخوف و إذا اشتد الحريوم الجمعة ۹۸ باب صلاة الخوف ٣٢ و المشي الي الجمعة « « رجالا وركبانا و لا يفرق بين ائنين يوم الجمعة « يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف ٣٧ ﴿ لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعـــة 10 و الصلاة عند مناهضة الحصون و يمقد مكانه « صلاة الطالب والمطلوب الأذان يوم الجمعة 77 المؤذن الواحد يوم الجمعة « التبكير والغلس بالصبح 44 ٥٦ ﴿ يُؤُذِنُ ٱلْأُمَامُ عَلَى المنبرِ أَذَا سَمَعَ النَّدَاهُ كتاب العيدن « الجلوس على المنبر عند التأذين 44 ٥٨ بأب في العيدين والتجمل فيه و التأذين عند ألخطية و الحواب والدق يوم العيد و الحطبة على المنبر 79

السلام عالى العيدين الأهل الاسلام

٣٣ ه الأكل يوم الفطر قبل الخروج

٣٣ ه و يوم النجر

٦٥ باب الخروج الى المصلى تغير منبر

۳۷ « المشى والركوب إلى العبد بغير أذان ولا إقامة

م الخطية بعدالعيد » م

۷۱ ما یکره من حمل السلاح فی العیدو الحرم

٧٧ ه التبكير الى العيد

م فضل العمل في أيام التشريق « و المسريق »

٧٥ و التكبير أيام مي

٧٧ ه الصلاة الى الحربة يوم العيد

۸۷ ه حمل العنزة أو الحربة بين يدى الامام يوم العيد

٧٨ ه خروج النسا. والحيض الى المصلى

٧٩ « خروج الصبيان الى المصلى

٧٩ و استقبال الامام الناس في خطبة العيد

« العلم الذي بالمصلي » ٨٠

. ٨ « موعظة الامام النسا. يوم العيد

٨٢ ه اذا لم يكن لها جلباب في العيد

٨١ ١ مرال الحيض المصلى

٨٤ ه النحر والذبحيوم النحر بالمصلي

٨٤ « كلام الإمام والناس في خطبة العيد

٨٦ « من خالف الطريق أذا رجع يوم العيد

۸۷ « اذا فاته العيد يصلي ركعتين

٨٩ باب الصلاة قبل العيد و بعدها

٠٠ كتاب الوتر

و باب ماجاً. في الوتر

صفحة

۹۳ باب ساعات الوتر

ع و « إيقاظ النبي صلى الله عليه و سلم أهله بالوثر

۹۶ « ليجعل آخر صلاته وترا

۰**۹** « الوتر على الدابة

٩٥ ه الوتر في السمر

٩٦ ﴿ القنوت قبل الركوع وبعده

وو كتاب الاستسقاء

وم باب الاستسقاء

۹۹ « دعا، النبي صلى الله عليه وسملم اجملها عليه عليه مسلم اجملها عليهم سنين كسني يوسف

٧٠٠ ٥ سؤال الناس الامام الاستسقاء

س.١ « تحويل الرداء في الاستسقاء

٠٠٥ و الاستسقاء في المسجد الجامع

١٠٧ ه الاستسقا. في خطبة الجمعية غير الاستقبل القبلة

١٠٨ ه الاستسقاء على المنبر

١٠٩ ﴿ مِن ا كُنِي فِصلاةِ الجُمَّةِ فِي الْأَستَسقاء

١٠٩ « الدعا. اذا تقطعت السبل من كثرة المطر

۱۱۰ ه ماقیل آن النبی صلی الله علیه وسلم لم
 یحول رداءه فی الاستسقا.

۱۱۱ ه اذا استشفعوا الى الامام ليستسقى طم لم يردهم

۱۱۱ « اذا استشفع المشركوت بالمسلمين عدد القحط المشركوت المسلمين

۱۱۳ « أذا كثر المطر حوالينا ولا علينا

١١٤ « الدعاء في الاستسقاء قائما

١١٥ ﴿ الجهر بالقراءة في الاستسفاء

۱۱۵ « كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم وظهره الى الناس

#### . محه

١١٦ باب صلاة الاستسقاء ركعتين

١١٦ ه الاستسقاء في المصلي

١١٧ ه استقبال القبلة في الاستسقاء

١١٧ ه رفع الناس أيديهم مع الامام في الاستسقاء

١١٨ و رفع الامام يده في الاستسقاء

١١٩ ه ما يقال إذا أمطرت

. ١٢ ه من تمطر في المطر حتى بتحادر على لحيته

۱۲۱ ه اذا همت الربح

۱۲۲ ه فول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصما

۱۲۴ ه ما قبل في الزلازل والآيات

١٣٤ ه قول الله تعالى ونجعلون ررفكم الج

١٢٥ ه لا يدري متى يحى المطر الاالله

١٣٧ كتاب الكسوف

١٢٧ ياب الصلاة في كسوف الشمس

. ۱۳۰ ه الصدقة في الكسوف

١٣١ ٥ الندا. بالصلاة جامعة فىالكسوف

١٣٢ ٪ حطبة الامام في الكسوف

۱۳۶ « هل يقول كسفت الشمس أوخسفت

۱۳۵ ه قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف

١٣٦ ٥ التعوذ من عذاب القبر في الكسوف

۱۳۷ « طول السجود في الكسوف

۱۳۸ « صلاة الكسوف جماعة ب

. ١٤ « صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

181 ه من أحب العتاقة في كسوف الشمس

۱۶۲ ه صلاة الكسوف في المسجد

45-2-6

۱۶۳ باب لا تنكسف الشمس لموت أحمد ولا لحياته

١٤٤ ه الذكر في الكسوف

١٤٥ ه الدعاء في الخسوف

١٤٥ ه قول الامام فيخطيةالكسوف أما بعد

١٤٦ ه الصلاة في كسوف القمر

۱٤٧ « الركعة الأولى فىالـكسوف أطول

١٤٧ ٪ الجهر بالقراءة في الكسوف

. ه أبو اب سجو د القرآن و سننها

١٥٠ باب ماجا. في سجود القرآن وسنتها

١٥١ ه سجدة تنزيل السجدة

١٥١ ﴿ سجدة ص

١٥١ و سجدة النجم

١٥٢ ٥ سجود المسلمين مع المشركين

١٥٣ ه من فرأ السجدة و لم يسجد

١٥٤ و سجدة اذا السماء انشفت

١٥٤ ه من سجد اسجود القارى.

١٥٥ « ازدحام ألناس اذا قرأ الامام السجدة

٥٥١ ه من أيأن الله عزوجل لم يوجب السجود

١٥٧ ٥ من قرأ السجدة في الصلاة فسجد

١٥٨ ه من لم يجد موضعا للسجود من الزحام

١٥٩ كتاب التقصير

١٥٩ باب ما جا. في التقصير

٩٦٠ باب الصلاة بمني

١٦٢ ه كم أقام الني صلى الله عليه وسلم في حجمه

١٦٣ ه في كم يقصر للصلاة

١٦٤ ٥ يقصر اذا خرج من موضعه

١٦٦ ه يصلي المغرب ثلاثا في السفر

< ۲۸ - کرمانی - ۲۸

- ١٦٧ أباب صلاة النطوع على الدراب
  - ١٦٨ ﴿ الأيما. على الدابة
  - ١٦٩ ۾ ينزل للمكتوبة
  - ١٧٠ ه صلاة النطوع على الحمار
- ۱۷۱ م من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
- ۱۷۱ من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقيلها
- (٣٧) ﴿ الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
- ۱۷۶ ه هل يؤذن أو يقيم اذا جمع بين المغرب والعشا.
- ۱۷۵ ه يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
- اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر الظهر
  - ١٧٧ باب صلاة القاعد
  - ١٧٨ ه صلاة القاعد بالايما.
  - ١٧٩ ه اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب
- ۱۸۰ « اذا صلی قاعدا ثم صح أو وجد خفـة تمم ما بق
  - ١٨٢ كتاب التهجد
  - ١٨٢ باب التهجد بالليل
  - ١٨٤ ٥ فضل قيام الليل
  - ١٨٦ « طول السجود في قيام الليل
    - ١٨٦ ه ترك القيام للريض
- ۱۸۷ ه تحریض النبی صلی الله علیه وسلم علی صلاة اللیل

## معد

- ۱۹۰ باب قیام النبی صلی الله علیمه وسلم حتی ترم قدماه
  - ١٩٠ ه من نام عند السحر
  - ١٩٢ ١ من تسعر فلم ينم حتى صلى الصبح
    - ١٩٢ ه طول القيام في صلاة الليل
- ۱۹۳ ه کیف کان صلاة النبی صلی الله علیـه وسلم
- ١٩٤ ۾ قيام الني صلي الله عليه و سلم بالليل و نو مه
  - ١٩٦ ه عقد الشيطان على قافية الرأس
- ١٩٨ ﴿ أَذَا نَامُ وَلَمْ يُصَلُّ بَالُ الشَّيْطَانُ فَي أَذَنَّهُ
  - ١٩٩ ه الدعا. والصلاة من آخر الليل
  - ٣٠٠٠ ﴿ من نام أول الليل وأحيا آخره ﴿
- ۲۰۱ ه قیام النبی صلی الله علیه وسلم باللیل فی رمضان و غیره
  - ٣٠٣ ٥ فضل الطهور بالليل والنهار
  - ٣٠٣ ه ما يكره من النشديد في العبادة
    - ٧٠٠ ه ه من ترك قبام الليل
  - ٣٠٥ و فضل من تعار من الليل فصلي
    - ٣٠٨ ۾ المداومة على رکبتي الفجر
- ٣٠٨ ه الضجعة على الشق الأيمن بمسك: ركمتي الفجر
- ٧٠٩ ه من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
  - ۲۰۹ « ماجا. في النظوع مثني مثبي
  - ۲۱۲ ه الحديث بعد ركعتي الفجر
- ٣١٣ ۾ تعاهد رکمتي الفجر ومن سماهما تطوعا
  - ۲۱۳ ۾ مايقرآئي رکمتي الفجي